التنكيل بما في خطاب الشيخ ربيع المدخلي من الأباطيل كتبه أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأصلى وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، أما بعد:

فقد وعد الشيخ ربيع - كما نقلت ذلك بصوته في الأشرطة التسعة: " البديع في نصح الشيخ ربيع " - أن من أظهر له أخطاءه؛ فإنه يعطيه جائزة، فإن عجز عن ذلك؛ أخلص له في الدعاء!!ولكن الأمركما قيل:

إذا لم توافق قولةٌ منك فعلةً ففي كل جزءٍ من حديثك تُفْضَحُ

والله سبحانه وتعالى يقول: ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) ورغبة مني في سلوك منهج الصادقين - لا رغبة في جائزته ،فإني أعلم حقيقته من قبل - وقد قال تعالى (قل لا أسألكم عليه أجراً )من أجل ذلك سارعت بإرسال الأشرطة له، بطريقة الناصحين، حتى إنني - والله - لقد منعت أقرب الناس إليّ من استماعها ،معلِّلاً نفسي ،قائلاً : لعل الشيخ يكون قد أدرك وهو في هذا السن،أن الأمر جلل،وأن الرجوع للحق – ولو من الخصم – أحب إلى الصادقين من التمادي في الباطل، ولعله يُذكر نفسه - على أسوأ الأحوال - بقول القائل : ولربما انتفع الفتي بعدوه كالسم أحياناً يكون دواءا

ولعل الشيخ يدرك أن هذه الأشرطة لو نُشِرَتْ ؛ سيكون لها شأن آخر ، فيسارع باستماعها، وإصلاح ما أفسده، ولم أطلب منه أن يذكر في تراجعه أنني السبب في إيقافه على أخطائه - كما هي عادته مع خصومه من أهل السنة - بل صرحت له في الأشرطة؛ بأنني لا أرغب في ذلك ، ولكن الشيخ تجاهل كل هذا، ورفض قبول النصيحة، واستمر هو وكثير ممن حوله في حملتهم الشعواء، وطريقتهم الشوهاء !!فكان هذا جزاء الناصحين عند هذه الطائفة المنصورة - على حد قولهم - !! وصدق من قال :

ولم أرفي عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على التمام

فماكان منى إلا أن فرغت شريطين - فقط - من الأشرطة التسعة، ونشرت جل ما فيهما -مع زيادة ظهرت لي عند الرجوع للسياق والسباق - فأقض ذلك مضاجع القوم ،واشتطوا غضباً، واحمرت أنوفهم، ونادوا :خذوا على يد هذا الظالم الملبِّس، الذي فاق جميع خصوم أهل السنة عبر التاريخ!!فذكّرني ذلك - بوجه ما من الشبه - بما قاله فرعون في موسى (إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ) وبقوله: ( ما أريكم إلا ما أرى وما **أهديكم إلا سبيل الرشاد** ) مع أن موسى وأخاه – عليهما السلام – لم يقولا له إلا قولاً ليناً ، وطلبا منه أن يرسل معهما بني إسرائيل، لتكون طاعتهم لخالقهم، ويكون ولاؤهم وبراؤهم لرازقهم، لا لبشر مثلهم، لا يملك نفعاً ولا ضراً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشورا!!

فلما أحس الشيخ — هداني الله وإياه للحسنى — بانفراط نظم الغلو، وطي فراش الجور والبغي ، وظهرت عودة صادقة من طلاب العلم لمنهج العلماء الأكابر، من السلف والخلف، وعرفوا أن عروش صرح الغلو عروش خاوية، وحبال أهله حبال بالية، وأحكامهم أحكام طاغية!! لما أحس الشيخ بذلك؛ أنزل رسالة تلو أخرى، في ذم العبد الضعيف المسكين، ورميه بتهم ما رمَى بها حداً قط — فيما أعلم — فإني لا أعلمه تكلم في أحد، كما تكلم في سيد قطب، وهاهو يجعلني أشر من كل خصوم أهل السنة عبر التاريخ!!!! لكنه بهذا كله ما يضر إلا نفسه، كما قيل:

قضى الله أن البغى يصرع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر

وكان من آخر ما اطلعت عليه من ذلك؛ ما كتبه الشيخ بتاريخ ( 1423/11/9هـ) تحت عنسوان: "إلى المنسافح عسن أهسل الأهسواء" فلمسا قسرأت هسذا المقسال مسساء ( 1423/11/13هـ) زادت قناعتي بأن الشيخ هو ذاك الرجل المتهور!! وأن صاحب الحق لا يجوز له بحال أن يتنازل – لهؤلاء الظلمة وأشباههم – عن قيد أنملة منه ، فالمصلحة الراجحة في المضي في كشف عُوار هذه الأفكار، فإن هذه الأفكار الدخيلة، يزاحمون بما الدعوة المباركة الأصيلة، وهيهات هيهات أيها الغلاة ،أن تتحقق آمالكم ( إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون).

واستمراراً في رفع لواء الحق في وجه مناوئيه - إن شاء الله تعالى - رأيت أن أرد على هذا المقال، بما يسره الله سبحانه وتعالى ،راجياً من الله عزوجل أن يجعلني مباركاً أينما كنت ،وأن ينفع بحذا الجواب الذي ما قصدت به إلا الانتصار لمنهج الحق، ولما عليه العلماء الكبار -حقاً لا ادعاءً -

فماكل مخضوب البنان بثينة ولاكل مصقول الحديد يماني أسأل الله العلي القدير أن يقيم بهذا الجواب حقاً, وأن يزهق به باطلاً, وأن يزيل به شبهة , وأن ينصر به مظلوماً, ويخذل به ظالماً, وأن يفتح له قلوب المسلمين , إنه على كل شيء قدير.

■ 1- لقد صَدَّر الشيخ المقال - كعادته - بعنوان مثير , فقال : "إلى من ينافح عن أهل الأهواء "فأريد من الشيخ أن يعرِّف المنافحة لغة واصطلاحاً, ثم يطبق هذا التعريف اللغوي أو الاصطلاحي على , لننظر صدق دعواه!!!

ففي "اللسان "(623/2): "قال ابن الأعرابي :النَّفْح:الذَّ عن الرجل ....ونافحت عن فلان :خاصمت عنه ,....وفي الحديث : "أن جبريل مع حسان ؛ما نافح عني ",أي دافع,والمنافحة والمكافحة :المدافعة والمضاربة....أه

فهل يستطيع الشيخ أن يثبت هذا عني مع أهل الأهوال ؟!!فإذا كان ذلك قد وقع مني - وأنا محق في ذلك - لأبي أرد عنهم الظلم الذي لا يجوز مع كافر, فضلاً عن غيره ؛ فلا عيب حينئذ, وإن كنت مخطئاً في ذلك ؛ فليذكر الشيخ مثالاً واحداً لذلك , والحق ضالة المؤمن!! وأناله من الشاكرين !!! ثم من هم أهل الأهواء الذين يقصدهم الشيخ بهذا الوصف؟!! فإنه يرمي كثيراً من أهل السنة ؛ فقد أخطأ الصادقين بذلك أيضاً!!!فإن كان يعني بذلك الشيخ المغراوي أو غيره من أهل السنة ؛ فقد أخطأ سهمه, وضل حُكْمه , وأبعد النُّجْعة!! وإن كان يعني بعض مناهج الجماعات الدعوية المعاصرة ؛ فالجعجعة لا تغطي الحقائق, بل الشيخ نفسه يعلم ذلك عني ؛ وما وصفه لي بالمجاهد السلفي , والنابغة , وغير ذلك ، ثما سيأتي ذكره - إن شاء الله تعالى - ، عنه وعن غيره ببعيد , ومتى كان جحد

## الحق شمس والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان

الحقائق, وتغيير المواقف -لحظوظ نفسية - سبيلاً مؤتمناً عند أهل الدين والعلم ؟!!وصدق من قال:

أليس هناك من جحد عبد الله بن سلام - رضي الله عنه- بعد مدحه والثناء عليه؟!!هل اعتد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف القبيح,الذي أصبح عاراً على أهله إلى قيام الساعة ,وهم يوصفون بالبهت ,وتحريف الكلم عن مواضعه؟!!

وهل من يرد الغلو والظلم عن أهل السنة أولاً, وعن المخالفين - مبتدعة كانوا أوكفاراً - ثانياً, يكون منافحاً عنهم منافحة مذمومة ؟!!هل الدفاع عن الحق لا يكون إلا بالظلم والتجاوز والافتراء بالبهتان ؟!أليس قد دافع شيخ الإسلام عن الحلاج،الذي نُسبت له مقالات لم يقلها - ,وإن كان أهلاً لها - ؟!! فقد قال : شيخ الإسلام في " الإستقامة " ( 119/1) ط /دار الفضيلة،وقد نقل كلاماً ينسب للحلاج ،ثم قال : " هذا الكلام - والله أعلم - هل هو صحيح عن الحلاج ،أم لا ؟ فإن في الإسناد من لا يُعرف حاله،وقد رأيت أشياء كثيرة منسوبة للحلاج ،من مصنفات وكلمات ورسائل،وهي كذب عليه، لا شك في ذلك،وإن كان في كثير كلامه الثابت عنه فساد واضطراب

لكن حملوه أكثر مما حمله، وصار كل من يريد أن يأتي بنوع من الشطح والطامات، يعزوه إلى الحلاج، لكون محله أقبل لذلك من غيره .... أه

فهاهو شيخ الإسلام يدفع كلاماً كثيراً لم يصح عنده عن رجلٍ صاحب شطحات ،ولم يسوغ له دينه وورعه،أن يجمع لهذا الرجل كل ما دب ودرج،ويرميه بكل حجر ومدر!! ولم يعد هذا أحد - فيما أعلم - دفاعاً بالباطل من شيخ الإسلام،عن رجل ضال !! وقد قال شيخ الإسلام - أيضاً - في " منهاج السنة " ( 5/ 126-131) : " ومعلوم أنا إذا تكلمنا فيمن دون الصحابة ،مثل الملوك المختلفين على الملك، والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين، وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل، لا بجهل وظلم، فإن العدل واجب لكل أحد، على كل أحد، في كل حال، والظلم محرم مطلقاً، لا يباح قط بحال ،قال الله تعالى ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به، فإذا كان البغض الذي أمر الله به،قد نهى صاحبه أن يظلم من أبغضه،فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بحوى نفس؟!! فهو أحق أن لا يُظلم، بل يعدل عليه، ..... إلى أن قال: والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه ومحبته، والثناء على أهله ومحبتهم، والظلم مما يتفقون على بغضه وذمه، وتقبيحه وذم أهله وبغضهم ، .... إلى أن قال : ولكن المقصود أن العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض ، وهو محبوب في النفوس ، مركوز حبه في القلوب، تحبه القلوب وتحمده، وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب، والظلم من المنكر الذي تنكره القلوب، فتبغضه وتذمه، والله تعالى أرسل الرسل، ليقوم الناس بالقسط ،قال تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط )..... إلى أن قال : والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقاً، في كل زمان ومكان، على كل أحد، ولكل أحد"أه.

فهل كلام شيخ الإسلام هذا من التمييع - يا صاحب الفضيلة !! - ومن المنافحة عن أهل الأهواء؟!! إن لازم قولك قبيح وشنيع،وفيه اتمام صريح لكثير من الأئمة بالتمييع والانحراف عن منهج السلف - حسب فهمك - لكن لازم القول ليس بقول مطلقاً !!!

و تأمل - أخي القارئ الكريم - كلام الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - كما في " بدائع التفسير " ( 105/2 ) ط / دار ابن الجوزي، وهو في " بدائع الفوائد " ( 165/2 ) ، فقد قال - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) :" فإذا كان قد نحى عباده أن يحملهم بغضهم لأعدائهم؛ على ألا يعدلوا عليهم - مع ظهور

عداوهم ومخالفتهم، وتكذيبهم لله ورسوله — فكيف يَسُوغ لمن يدعي الإيمان، أن يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، تصيب وتخطئ ، على أن لا يعدل فيهم؟ بل يجرد لهم العداوة، وأنواع الأذى؟!! ولعله لا يدري أغم أولى بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وما جاء به منه علماً وعملاً ودعوة إلى الله على بصيرة، وصبراً من قومهم على الأذى في الله، ولإقامة الحجة لله ومعذرة لمن خالفهم بالجهل!! لا كمن نصب معالمه ، صادرة عن آراء الرجال ، فدعا إليها ، وعاقب عليها، وعادى من خالفها بالعصبية، وحمية الجاهلية، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا قوة إلا بالله " أه

فهل هذا من التمييع أو المنافحة على أهل الأهواء يا صاحب الفضيلة ؟!! إن كلام ابن القيم هذا حري بأن يُوجه لك ولمقلديك حذو القذة بالقذة ، فعسى أن ينفعكم الله بهذا، وعسى أن يسلم هؤلاء الأئمة من رميكم إياهم بالتمييع والقول بالموازنات، وعسى أن تسلم الدعوة من شركم!!!!

والذي يعرف هذه الطائفة؛ يجدهم إذا رأوا رجلاً يمشي مع آخر؛ رموه بعقيدة ذلك الآخر، وأطلقوا ذلك دون النظر إلى أمور: هل هذا الرجل يعرف ما عند الآخر من معتقد سيء ، أم لا وإذا كان قد أخبر بذلك؛ فهل ثبت ذلك عنده، أم لا ورمن الذي أخبره بذلك؛ هل هو من الغلاة المسرفين الذين لا يقيمون دليلاً على أقوالهم، إلا مجرد التشهير، أم لا ؟!! وإذا ثبت ذلك عنده، فهل هو من الذين يُرجى بقربه من ذلك الرجل أن يؤثر عليه بالخير، ولا يتأثر به، أم لا ؟ وهل هناك ظروف وقرائن عامة أو خاصة ألجأت هذا الرجل إلى الاقتراب من ذلك الآخر، أم لا ؟ وهي قرائن معتبرة شرعاً ،أم لا ؟!! كل هذه الأمور لا يقيمون لها وزناً، ويطلقون القول بتضليل الأول بمجرد لقائه بالآخر، أو ما يقوم مقام ذلك ، كأن يتناول عنده وجبة طعام، أو يتناول معه طعاماً ولو في بيت رجل آخر . . . . !! هذا إذا كان الآخر — حقاً — ضالاً مبتدعاً وإلا فهم يبدعونه أيضاً، لأنه مشي مع فلان، وفلان ذلك يُبدع كالتيار الكهربائي، من لمسه صُعِق ، ومن لمس المصعوق الثاني ؛ صعق . . . . . وهكذا !! مع أن السلف الصالح كان بعضهم المصعوق؛ صعق ، ومن لمس المصعوق الثاني ؛ صعق . . . . . وهكذا !! مع أن السلف الصالح كان بعضهم يكن ذلك مسوعاً للطعن في هؤلاء الفضلاء ، الذين يذبون عن الحق حسب مع فتهم ، وإن كان يؤخذ يكن ذلك مسوعاً للطعن في هؤلاء الفضلاء ، الذين يذبون عن الحق حسب مع فتهم ، وإن من صدقهم في عليهم عدم مع فتهم بهذه المؤالق الخطيرة ، إلا أن العلماء ما كانوا يلحقونهم — لما يرونه من صدقهم في الميت عن الحق — بهؤلاء الضالين :

جاء في " ذيل سير أعلام النبلاء " ترجمة نصر بن سلمان بن عمر المنبجي، المتوفّى سنة (719) هـ قال الذهبي : " وكان يتغالى في ابن العربي – في الجملة – ولا يخوض في مزمناته، وقد لحقت جماعة من الفضلاء بحذه الصفة ، يبالغون في تعظيم كبير فوق الحاجة ، وله مضلعات ومزمنات لا يفهمونها ، ولا يخوضون في لوازمها ، أو قد لا يعرفون أنه عمق في ذلك ، ولا دقق ، كما أن يفهمونها ، ولا يخوضون في لوازمها ، أو قد لا يعرفون أنه عمق في ذلك ، ولا دقق ، كما أن الله، لحسن قصده، واستفراغ وسعه في اجتهاده، وله أعمال صالحة، وعلوم نافعة ، تدفن وتُنسي!! الله، لحسن الإنصاف، وما أجمل الورع، ولقد جلست مع الشيخ نصر بزاويته، وأعجبني سمته وعبادته، ونقل إليه أوباش عن شيخنا ابن تيمية ،أنه يحط على الكبار، فبني على ذلك!! فهلا العقطت في نفسك بذلك؟! ولم تحط على ابن تيمية ،أنه يحط على الكبار، فبني على ذلك!! فهلا الأقران لا يقبل كله، ويقبل منه ما تبرهن ، والله الموفق، وقل أن ترى العيون مثل نصر " أه وقد ذكر شيخ الإسلام كما في " مجموع الفتاوى " ( 464/2 464) أنه كان ممن يحسن الظن بابن عربي ويعظمه، هو ومجموعة من إخوانه، ولم تظهر لهم حقيقة مذهبه، إلا بعد أن قرأوا كتابه " الفصوص " ونحوه، فلما ظهرت لهم حقيقته؛ حذروا منه، وهذا هو الواجب على أهل العلم، إذا عرفوا المقيقة، أما قبل أن يعرفوا ذلك، مع حرصهم على الحق، فمن الذي يحكم على هؤلاء الأفاضل بالبدعة والضلالة؟!! هذا لا يتمشى مع مذهب أهل العلم، أما المذهب الربيعي المخترع المفسوء ولا

ولو استرسلت في حشد وجمع أمثلة لذلك؛ لطال بي المقام، وانظر كتابي " قطع اللجاج " (ص 82). ومن نظر في حال الشيخ ربيع، وما يريده من غيره ؛ فكأنه يريد من الناس أن ينزلوه منزلة المعصوم؛ فإذا جرح أحداً، ورد ذلك عليه أحد أعلم بالمجروح منه؛ كأنما رد كلام معصوم!! وكأنه قدم بين يدي معصوم!! فإنا لله وإنا إليه راجعون ، أماكان السلف يختلفون في ذلك كثيراً ؟!! ومن عرف قدره، وأنزل نفسه منزلته، دون وكس أو شطط؛ فقد أراح واستراح!!!

حرج!!

ولقد وفقني الله عز وجل ،فرددت على الشيخ هذه النقولات في عدة كتب ،فولى ولم يُعقِّب،والآن يعيد كلامه – هوهو وزيادة – عارياً عن الدليل ، جائراً عن السبيل!! أتظن أيها الشيخ أن أراجيفك هذه بحعلني أتردد أو شك فيما هداني الله إليه من الحق المبين ؟!! أتظن أن تماويلك هذه ، تكون حائلاً بين طالب الحق وبين أهله القائمين به على بصيرة من أمرهم؟والله إن في الحق هداية وكفاية،وصدق من قال :

فأما ما علمت فقد كفاني وأما ما جهلت فجنبوني !!!

2- وصف الشيخ منافحتي – حسب زعمه – بأنها طرق ماكرة !!

فأقول : (هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) فالبينة على المدعى .

يقولون أقوالاً ولا يثبتونها وإن قيل هاتوا حقِّقُوا لم يحققوا

وهل استطعت – أيها الشيخ – أن ترد على " قطع اللجاج "الذي وفقني الله عز وجل فيه، فأجبت على كثير من تهاويلك ؟! ثم ذهبت توهم أتباعك بأنك رددت على الكتاب بما تزداد به تعرية، ولو سلمنا بأنك أصبت في كل ما ذكرت؛ فأين ما ذكرتَه مما في الكتاب من مسائل تعدها أنت العمود الفقري لمذهبك العاطل ؟!! فإما أن تعترف بعجزك عن الرد عليّ قيها، وإما أن تعلن توبتك، وإما أن تزداد تعرية !! وهل استطعت أن ترد على " القول المفحم "و " الجواب الأكمل " و " تحذير الجميع " و " إعلان النكير " وغير ذلك ؟!! لم أجد منك جواباً إلا الإمعان في السب والطعن!! فهل نفد ما في جعبتك من أدلة، فلم تجد غير هذا الحال الذي أنت عليه، من الخزق والبهت وسوء المقال؟!! وقد يسر الله لي احتمال كل هذا الأذى ، والفضل في ذلك لله عز وجل وحده، وكما قيل :

ووسع صدري للأذى كثرةُ الأذى وقد كان أحياناً يضيق به صدري!!

لكن هذه الترهات والأباطيل ، لا يقر لها قرار أمام الحق وبراهينه:

إذا جاء موسى وألقى العصى فقد بطل السحر والساحر!!

• 3 وقال :" ومؤصل الأصول الكثيرة الفاسدة،التي بلغت عشرين أصلاً ،أو تزيد "!!

قلت: سم لي هذه الأصول، يافحل الفحول!! فإن أصحابك هنا لما تابعوك على ذلك؛ كُشفوا، وفضحوا عند العوام - فضلاً عن طلاب العلم - وأصبح نجمهم في أفول، وطالبوك آنذاك بإلحاح، لتسعفهم بهذه الأصول المزعومة، ولكن الباطل يخذل أهله!!

هذا وأنا مستعد أن أتراجع عن أي فرع - فضلاً عن أصل - يخالف ما عليه البرهان،أو الإجماع المتيقن،فأين هو؟!!فإن لكم نحو سنة،وأنتم تدندنون بهذه الشقاشق،فما أفلحتم ولا ربحتم !! (ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ).

وإن مما علمه طلاب العلم عنكم، وعن أتباعكم هنا: أن الأصول التي تزعمونها هي :

(أ) المجمل والمفصل: وقد رددت عليك في ذلك بكتاب " الجواب الأكمل على من رد حمل المجمل على من رد حمل المجمل على المؤول) فنسفت فيه شبهاتك،التي أجلبت بها على طلاب العلم - والفضل في ذلك لله وحده - ونقلت عن أكثر من خمسين من أهل العلم ،ما يؤكد قولي،بل نقلت

عنك وعن بعض خريجي مدرستك الجائرة عن قصد السبيل ؟ما ينقض هذه الدعاوي العاطلة،فهل صدر منك جواب علمي على ذلك؟!! أما الشتم والطعن؛فليس جواباً عند طلاب الحقيقة،فقد قيل

إذا شئت يوماً أن تسود عشيرة فبالحكم سُدْ لا بالتسرع والشتم!!

وقد قال شيخ الإسلام — كما في " مجموع الفتاوى " – (186/4) راداً على من سلك شيئاً من مسلكك هذا: " إن هذا الكلام،ليس فيه من الحجة والدليل،ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم،فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل ؛ لا يعجز عنه أحد،والإنسان لو أنه يناظر المشركين،وأهل الكتاب ،لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه،والباطل الذي معهم ،فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن ) وقال تعالى (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) فلو كان خصم من يتكلم بهذا — سواء كان المتكلم به أبو الفرج أو غيره — من أشهر الطوائف بالبدع ،كالرافضة،لكان ينبغي أن يذكر الحجة ،ويعدل عما لا فائدة فيه،إذ كان في مقام الرد عليهم ،... ومن يرد على الناس بالمعقول،إن لم يبين حجة عقلية؛وإلا كان قد أحال الناس على المجهولات،كمعصوم الرافضة،وغوث الصوفية " أه

فالشيخ ربيع ما أحالنا على منقول ولا على معقول، بل أحال على مجهول، ومنهج سقيم معلول!!فهذا خطابه الذي ملأه بالطعن والإفك على العُبيد المسَيْكين؛ لم يستدل فيه بآية واحدة، أو حديث واحد على على صحة ما يقول!! بل لم يُحِلْ القارئ إلى موضع واحد من كتبي وأشرطتي، مستدلاً بذلك على دعاويه الفارغة!! فأي حجة في هذا عند أولي النهى والأبصار؟!!

(ب) خبر الآحاد: وكلامي فيه السابق واللاحق ؛ موافق لمذهب جماهير أهل السنة، وهو أن خبر الآحاد – في الأصل – يفيد غلبة الظن، إلا إذا حفته قرينة، فإنه يفيد العلم النظري، وقد ذكرت هذا في كتب وأشرطة منذ سنوات، وقبل وبعد طبع " إتحاف النبيل " وذكرت في " قطع اللجاج " وغيره أن أي كلمة يوقف عليها في كلامي المقروء أو المسموع، بخلاف هذا؛ فلا يعتمد عليها، ولا تُنسب إلى، وهذه كتبي وأشرطتي، وهؤلاء طلابي، فهل من أحد منهم يقول بخلاف هذا التفصيل ؟!!

وسترى هذا - إن شاء الله تعالى - مفصلاً في الطبعة الثالثة للكتاب،وعسى أن يكون قريباً - وسأوضح ما يؤكد موقفي في هذه المسألة ،من خلال ماكتبت في " الإتحاف " نفسه- فضلاً عن غيره - وإن كنتَ قد أهملت هذا كله وأهدرته !!

ثم ألست كنت تعرف ما قررتُه في هذا الكتاب منذ طبع 1414هـ؟ فلماذا لم توضح أن هذا مذهب المعتزلة والخوارج والجهمية من ذلك الوقت، كما تدعي الآن، وتشنع بذلك ؟!! بل شهدت الساحة مبالغاتك – الفارغة – في الإطراء والمدح!! إن هذا كله يدل على أن الإنصاف عزيز، وأنه لا يكون إلا بورع تام، وقد قيل:

## وقد كانوا إذا عُدُّوا قليلاً فقد صاروا أقل من القليل!!

وكل هذا فيما يفيد خبر الآحاد،وإلا فيُعمل به في العقائد والأحكام،وفاقاً لأهل السنة،وخلافاً لأهل البدع،فلو وافق هذا الكلام قلباً متجرداً،وعقلاً منصفاً؛لكان الحال غير الحال،ولكننا نحمد الله على كل حال،ونعوذ به من الزيغ والفتنة والضلال.

(ج) قولي: "نصحح ولا نهدم" وقد حاول الشيخ وأذنابه أن يشنعوا علي بهذه المقالة، فيسر الله عز وجل ببياني الشافي الكافي لذلك في أشرطة: "القول الأمين في صد العدوان المبين" وقد بين ذلك أيضاً بعض علماء المدينة في بيانهم الأول، وفصلت القول في هذه المسألة بكتاب مستقل، سميته القول المفحم بالرد على من أبطل مقالة نصحح ولا نهدم " فماذا كان جوابك أيها الشيخ على هذا الكتاب الذي نقلت فيه كلامك، وأنت تسمي — آنذاك — المنهج الذي أنت عليه الآن بأنه منهج الخوارج، والمذهب الحدادي النجس! ماذا علي أكثر من أن استدل عليك بكلامك السابق، لبيان فساد حالك اللاحق؟!! أي إنصاف أكثر من أن أورد عليك قولك وقول الأئمة، ومنهم بعض مشايخك، وكثير عمن تنتحلهم، وتفتخر بأنك على منهجهم، في هذه المسائل، وهيهات هيهات!! إنما هذا من قلبك للحقائق، حتى توهم الرعاع بأنك على طريقة العلماء!! ( واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ).

(د) — منهج الموازنات: قد وضحت موقفي من ذلك منذ سنوات، ولا زلت — ولله الحمد — على ذلك، وزدت ذلك وضوحاً في أشرطة " القول الأمين في صد العدوان المبين " ووعدت بإخراج كتاب مستقل في ذلك، فأسأل الله أن ييسر بوقت مبارك لتبييض مادته المجموعة عندي، لكني أرى شطحات كثيرة، فأرى الجواب عليها مقدم على ذلك، فأبشر أيها الشيخ بجواب علمي في ذلك، يقلم أظفار الغلو، ويكسر مخالب الغلاة، إن شاء الله تعالى !!!.

(هـ) - التثبت : ودعواك أنني أخالف أهل السنة في هذا الأصل؛ دعوى عارية عن الدليل، بل بترتَ فيها كلامي، الذي هو حجة عليك، وراد لدعواك، وقد وضحتُ ذلك في أشرطة " إقامة البرهان على

تخبط أصحاب البيان " ولعل الله عز وجل يمدني بوقت وتوفيق من عنده، فتقر عيون أهل السنة برسالة خاصة في ذلك .

فهذا ما بلغنا من هذه الأصول العشرين المزعومة!!وهاهي كتبي في الرد عليها – ولعلها تخرج إن شاء الله تعالى عما قريب – فما هو جوابك عن ذلك؟!! ثم ما هي بقية العشرين أصلاً وزيادة "؟!! فما كان فيها من حق ؛فمقبول،وجزاك الله خيراً،وما كان فيها من باطل،فمردود،وغفر الله لي ولك!!.

4- قال: " والمدافع عنهم - أي عن أهل الأهواء في زعمه - بكل وسيلة قذرة يخجلون منها " أقول: لا جواب عندي على هذا الكلام الهابط، فكل إنا بما فيه ينضح!!إلا أنني أنبه على أن قوله: " كل وسيلة قذرة .....إلخ " يشمل بعمومه الوسائل المكفرة!!!وهذا يدل على أن الشيخ مسرف غالٍ، ولا يُعتذر عنه في ذلك ، بأن هذا من العموم، الذي يراد به الخصوص؛ فإنه لا يحمل المجمل على المفصل، ولا العام على الخاص، وقد رددت على هذا الأسلوب أيضاً فيما كتبته مؤخراً: " إعلان النكير على منهج الشيخ ربيع في التكفير " فأحذرك أيها الشيخ من مغبة الغلو الذي تسلكه، وتنافح عنه، فإن عاقبته وخيمة، وقد قيل:

دخولك في باب الهوى إن أردته يسير ولكن الخروج عسيرُ !!!

وأذكرك بلزوم الفضائل - حتى في الخصومات - فإن ذلك أدعى لقبول قولك، وهزيمة خصمك إذا كان مبطلاً، وقد قيل:

قاتل عدوك بالفضائل إنها أعدى عليه من السهام النُّقَذِ

5 – قال : " والمهاجم للمنهج السلفي في شخص علمائه وطلابه ، بكل وسيلة قذرة ، يخجل منها غلاة أهل الباطل ، ومنها الكذب والخيانات والتلبيس في حوالي خمسين شريطاً ، وعدد لا يُخْصَى من المقالات " .

والجواب عليه من وجوه – إن شاء الله تعالى –

(أ) يدخل في عموم كلامه هذا: أنني أدافع بكل وسيلة قذرة ، حتى الوسائل الكفرية ، وإن لك أن تتصور: ما هي هذه الوسائل التي يخجل منها غلاة أهل الباطل ؟!! ألا يدخل في ذلك الوسائل المكفرة ؟!! إن عموم أهل الباطل يدخل فيهم الكفار ، وغلاتهم الذين يخجلون من بعض الوسائل وهم غلاة الكفار الذين فعلو كل قبيح – لا تكون الوسائل إلا أقذر وسائل الكفر!! قد يتعجب القارئ من إلزامي هذا إياه ، ويقول: لازم القول ليس بقول!! إلا أنني أقول له: هذا هو أسلوب

الشيخ الذي يتصيد به أخطاء مخالفيه ، فمعاملته بأسلوبه - ليرتدع عنه ، ويقلع عنه - ليست ظلماً ، والرجل يُعرف بقواعده التي يحاكم بها الغير ، فيحاكم هو بها أيضاً ، لأن بقواعده تعرف مقاصده !!! وأضرب لك في ذلك مثالاً من ماكتبه الشيخ ، لتعرف هل هذا - على مذهبه - معناه التكفير ، بل أخس أنواع التكفير ، أم لا ؟!!

فقد جاء في كتابه: "النصر العزيز" (ص 89) ط/مكتبة الغرباء / ط/الأولى 1417 ه، أنه نقل عن الشايجي طعنه في الشيخ ربيع ومن معه، فقال الشايجي: "هذه المجموعة التي اتخذت التجريح ديناً، وجمع مثالب الصالحين منهجاً، جمعوا شر ما في الفرق "أهد فقال الشيخ معلقاً على ذلك – وبه نعرف منهجه، ونعامله به هنا يرتدع -: "وهذا الكلام من أكذب ما سمع الناس، وتكفير، لأن شر ما عند الفرق؛ قد لا يجتمع عند أكفر الكافرين "أه. فها هو يعد كلمة الشايجي: "جمعوا شر ما في الفرق "تكفيراً قد لا يجتمع عند أكفر الكافرين!!! مع أنه يعلم أن الشايجي لا يكفره بذلك!! ، فماذا يقول في قوله: "والمدافع عنهم بكل وسيلة قذرة ، يخجلون منها، والمهاجم للمنهج السلفي . . . بكل وسيلة قذرة ، يخجل منها غلاة أهل الباطل . . . "الباطل يجتمع في أكفر الكافرين كل وسيلة قذرة ؟!! بل كل وسيلة قذرة يخجل منها غلاة أهل الباطل ؟!! اللهم إني أدخر أجر الصبر على هذا البهتان عندك ، في يوم تبيض فيه وجوه ، وتسود فيه وجوه !! لكني أردت أن أشير إلى الغلو الذي وصل إليه الشيخ ، وهذا حال لا يُحسد عليه ، إلا عند الجهال ، وسترى منهجه في التكفير عما قريب — إن شاء الله تعالى — وعند ذلك :

ستعلم ليلي أي دَيْن تداينت . . . وأي غريم في التقاضي غريمها !!!

(ب) وأما قوله: "... في شخص علمائه وطلابه" فهذا كلام فيه تمويه!! فمن هم هؤلاء علماء المنهج السلفي الذين أهاجمهم ؟!! هل هاجمت سماحة الشيخ ابن باز ، وفضيلة الشيخ ابن عثيمين ، ومحدث العصر الألباني ، وعلامة اليمن الوادعي ، وأئمة هذا الزمان العلماء الموجدين هيئة كبار العلماء ، وفقهاء الأمة علماء لجنة الإفتاء ، والعالم الموفق ، والمربي المحنك ، وزير الشئون الإسلامية ، الشيخ صالح آل الشيخ ، وعلامة الحجاز العباد ، وبقية علماء أرض الحرمين ونجد ، والشام وأفريقيا وغير ذلك ، ممن سلكوا سبيلهم في نصرة الدين بتعقُل ورزانة ، وإدراك للمصالح والمفاسد ، واعتبار للحال والمآل ، والقوة والضعف ، ونحو ذلك — ومع ذلك فليسوا بمعصومين — ؟!! ألا فلتُسمّ لي أيها الشيخ شيئاً من ذلك ، إن كان عند دليل على ذلك ، وأحلني إلى نص كلامي من كتاب ، أو

شريط، أو شهادة عدل، ودون ذلك خرط القتاد!! فإن كان عندك شيء من ذلك؛ وإلا فدع عنك التهاويل والأراجيف!! فمتى كان الرد على من ينحرف عن السلفية؛ حرباً على السلفية؟!! ومتى كان المفرقين للصفوف، المضيعين للجهود، الحريصين على الزعامة من كبار علماء السلفية؟!! ولا أذهب بعيداً، فإني لا أعلم من ظلمني، وتجاوز الحد معي، أكثر منك!! فما هو جوابي عليك، وما هو هجومي ضدك؟ أتريد أن تنسب إلي الباطل، وأنا أسكت عنك، حتى أكون محترماً عندك، بعيداً عن كل وسيلة قذرة؟!! هل من رد باطلك؛ حارب السلفية؟!!

ألم تكتب ما أسميته بـ "جناية أبي الحسن على الأصول السلفية " و" الانتقاد العقدي والمنهجي على السراج الوهاج " وما أسميته بـ " إبطال مزاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصل " وكذا ما تدعي أن " النصوص النبوية السديدة تدك قواعد الحزبية الماكرة الجديدة " وغير ذلك ، وأنا لم أرد عليك بكتاب واحد؟!! إلا بعد أن زاد ظلمك ، وقل حلمك، وطاش لسانك وقلمك !! فإذا وددث عليك — بدون اعتداء ، بل ودون استيفاء — أكون مهاجماً لعلماء الدعوة السلفية، طاعنا في دعوهم، من خلال مهاجمتي لشخصك ؟!!أليس الله عز وجل يقول ( ولمن انتصر بعد ظلمه فألئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم )؟!! ومع ذلك فقد صبرت كثيراً، وتنازلت عن كثير من حقوقي، وإنما رددت عليك انحرافاتك عن المنهج السلفي، وكشفت بعض البلايا التي بثثتها في أشرطتك، بعد أن حاولت نصحك بما، فأبيت، ولعل الخير في ذلك — إن شاء الله تعالى – حتى تبلغ هذه الأمور مسامع أهل العلم، فيكون ذلك سبباً في تراجعك وتواضعك، فهل يقال لمن نقدك ومن كان على مسامع أهل العلم، فيكون ذلك سبباً في شخص علمائه ؟!!

فمن أنت حتى تكون بهذه المنزلة؟!!إن هذه منزلة من مدحتهم الأمة، كالصحابة والأئمة المهتدين، أما من بلغ مبلغك من الظلم والاعتداء فكشف مكنونه - ليحذر الناس من هذه الأفاعى القاتلة - مما يتقرب به إلى الله تعالى (ولتعلمن نبأه بعد حين ).

(ج) — وقوله: " وفيها الكذب والخيانات والتلبيس في حوالي خمسين شريطاً، وعدد لا نحصيه من المقالات " أقول: لم تستطع — والفضل في ذلك لله عز وجل وحده — أن ثبت على واحدة من هذه التهم،وهذه شنشنة عُرِفْتَ بها منذ زمن!! وأما الأشرطة فهي — الآن — نحو الثمانين وزيادة — ولله الحمد — لكن الأشرطة والمقالات منشورة — ولله الحمد — فليسمعها أهل الفضل والعقل، فإن قالوا: هي مخالفة للحق، وبينوا لي ذلك ؟ رجعت عنها شاكراً لهم، وأما أنت فمتى

تعترف بخطئك ؟!! لقد عُرفت في هذه القضية بالعناد واللجاج ، وإصرارك على خطئك ، وإعراضك عن البراهين والحجج !! لقد نُشِرَ عنك — حتى الآن — ما يزيد عن ثلاثين خطأ،ومن ذلك أمور خالفت فيها معتقد أهل السنة وطريقتهم ، فهل اعترفت بشيء من ذلك ؟!! وهلا استحييت من العلماء وطلاب العلم الذين يقفون على كلامك هذا ، وينتظرون منك موقفاً يدل على ورعك وتورعك ؟!!!أم قابلت هذا كله بتجاهل عجيب ،وبسكوت مريب ،ثم تطالعنا بعد سكوت فاضح بهذا الافتراء الواضح؟!!! أتظن أن هذه الجعجعة ستنسى طلبة العلم هذه الطوام ؟!! .

وأما المقالات والكتب التي عجزت عن إحصائها ؛ فهي عند كثير من أهل العلم من علماء وطلاب ، فما هو انتقادهم عليها ؟!!! أما أنت فلست بالحكم الترضى حكومته ؟!!

• 6 - ثم تساءل الشيخ : هل جهودي هذه للدفاع عن سبيل الله ، أو للصد عنه ، ووصف هذه الجهود ، بأنها معارك عنيفة فاجرة هوجاء !!

أقول: هذه الجهود أرجو بها الثواب العظيم من الله عز وجل ، والنفع العميم لعباد الله سبحانه وتعالى ، وهي وإن سميتها أنت أو وصفتها بتلك الأوصاف ؛ فهكذا الحق يُدَوِّخ الباطل وأهله ، فتنطلق ألسنتهم بسبه ، وسب من تصدى لهم بوضوح وقوة لمعرفته حقيقتهم !! ( وانطلق الملأ منهم أن المشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ) لكن صدق الله عز وجل القائل: ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) .

ثم إن هذا السؤال أنت أولى بتوجيهه إليك ، فيقال لك : هذه الجهود التي تبذلها ، فتشتت بما صفوف الدعوة ، وحَلَفْتَ العلماء بهذه الأمور على دعوتهم وثمرتهم بشرٍّ وسوء، وتسببت في نزع هيبة كثير من طلبة العلم والدعاة من قلوب إخوانهم - فضلاً عن خصومهم - كل هذه الجهود الجائرة البائرة : أهي للدفاع عن سبيل الله ، أو للصد عنه ؟!!

وكما قيل:

ولو كان (جهلاً) واحداً لاحتملته . . . ولكنه (جهل ) وثانٍ وثالث !!!! ولح كان طعنك الجائر في أمر يُسْكتُ عنه ؛ لسكت وأعرضت عن الجواب عنك ، ولكن الأمر كما قيل :

وجرح السيف تدمله فيبرا . . . ويبقى الدهر ما جرح اللسان !!!

هذا ، وليس طلاب العلم بنادمين على تنحية هذا الغثاء عن دعوتهم ، وإن حزنوا من جهة أخرى على ما أصابهم بسبب هجمتك الظالمة - انتصاراً لنفسك - عليهم وعلى إخوانهم ، لأن هذه سنة

الله عزوجل في الدعوة ، قال الله تعالى : ( فأما الزبد فيذهب جفاءاً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ) وقال سبحانه : ( ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ) .

فمن أراد الله عزوجل به خيراً ؛ عرف الزخرف والبهرج ، ورجع إلى قافلة السالكين إلى الله تعالى ، ومن لا ؛ فلسنا بأرحم من الله عز وجل الذي رحمته وسعت كل شيء ، والذي هو العليم الحكيم . ( ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً ) ( ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ) .

7 - ثم تساءل الشيخ قائلاً: أُخْبِرْناكم وقتاً بذلته في التنقيب عن ضلالات سيد قطب ... وذكر معه أخريين من الأشخاص ، والأحزاب ، والكتب ، والضلالات التي وقع فيها هؤلاء ، كما تساءل : هل أخذتك الغيرة على القرآن الكريم الذي جعله سيد قطب مسرحاً لأنواع الملاهي والمراقص ، وطعنه في جماعة من الصحابة ، وبعض الأنبياء ، ودعوته إلى بعض المبادئ الغالية كالاشتراكية ، وغير ذلك ... ثم قال : علام يدل هذا التجاهل المريب طول عمرك لهذه الضلالات ؟ بل علام يدل دفاعك المرير عنه ، ورمي من ينتقده من كبار العلماء بالغلو ، وعلى رأسهم الألباني ، والعثيمين ، والفوزان ، والدويش ، والأنصاري ، ومحمد أمان ؟ وتساءل الشيخ - أيضاً - عن نشاطي ضد أتباع هذا الفكر القطبي .... وسمى جماعة منهم ، وقال : بل علام يدل دفاعك عنهم ، واعتبارهم من أهل السنة ؟ وذكر أن هذا النشاط - حسب فهمه - إنما هو لإسقاط العلماء ، لتخلوا الساحة لي ، وللقطبيين ، ولسائر أهل الأهواء ، لنقود الأمة إلى الضياع والمتاهات المهلكة - "كل هذا حسب وعمه -"!!! أه ملخصاً .

أقول: ليس هذا بغريب عن الشيخ، أن يعصر ذهنه، حتى يعثر على أشد كلمة جارحة لخصمه، وإن كان ذلك بعيداً عن الصواب!!! وما أحراه بهذه النصيحة:

وزن الكلام إذا نطقت فإنما . . . يبدي عقول ذوي العقول المنطقُ !!! وقول القائل :

زن القول من قبل الكلام فإنما . . . يدل على قدر العقول التكلمُ !!!

وقد جمع الشيخ هنا عدة مجازفات، وجوابي عنها من وجوه - بمشيئة الله تعالى - : (أ) - ما هو القدر الذي يلزمني من البيان تجاه هذه الأمور التي ذكرها الشيخ ؟!! هل يلزمني أن أؤلف كتاباً في سيد قطب والجماعات، على وزان ما ألفه الشيخ ربيع ؟!! فإن قال: نعم، هذا لازم لك!! قلت: فأين ما ألفه في ذلك — بهذا القدر، وعلى وزان كتب الشيخ ربيع — من هم أعلم منه، وأغير على هذه الدعوة؟!! كسماحة الشيخ ابن باز، وإخوانه وأبنائه العلماء، الذي سبق ذكرهم؟!! ألا يسعني ما وسعهم؟! فهم قد أصدروا فتاوى، بقدر ما سألوا عن ذلك ، أما أنا — لابتلائي بكثير من حملة هذه الأفكار — فقد أصدرت فتاوى، وسجلت أشرطة ، وتناولت شبهات كثيرة للمخالفين بالرد العلمي عليها ، وأجوبتي في دار الحديث بمأرب وغيرها لطلاب العلم شاهدة لذلك، والفضل في ذلك لله عز وجل، والأجر على الله تعالى في هذا وغيره.

ثم لماذا كنت تمدحني أيها الشيخ بالمجاهد العلامة السلفي، كما في (ص1) من ملاحظاتك على "السراج الوهاج " فقد قلت : "فهذه الملاحظات أبديتها على ما قرره أخونا العلامة الفاضل السلفي المجاهد أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل المأربي " إلى أن قلت : "ووالله لوكان عندي شيء من المجاهلة ؟ لبذلته لأخي أبي الحسن؛ لما له من المنزلة عندي .... " أه ولماذا كنت تصفني بنابغة اليمن في الجرح والتعديل، وتستشهد وتستكثر بي ، وتحشرني مع العلماء الذين يؤيدونك على منهج النقد الذي تسلكه ؟!! وأنت تدعي هنا أنني لم أفعل هذا طول عمري، فتقول: "وعلام يدل هذا التجاهل المريب لهذه الضلالات "؟!! فإذا كنث طول عمري متجاهلاً لهذه الضلالات في ذلك مدحتني، ورفعتني، وحشرتني في زمرة العلماء الكبار، سنة 1417ه – كما سيأتي "؟!!! أكنت في ذلك غاشاً للأمة آنذاك؟!! أم صرت جاحداً للخير الذي عند خصمك؟!! والحق أنني دون ما ذكرتني بالأمس، وفوق ما تجعلني اليوم، و (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ).

(تنبيه) الشيخ هاهنا يجحد دفاعي عن السنة، وردي على من خالفها ، مع أنه في كتابه: " الانتقاد " قد أشاد بجهودي هذه فقال الشيخ: " وفقك الله يا أبا الحسن، ألا ترى أن أهل الأهواء، سوف يتعلقون بهذا الكلام، بل هم يقولونه، ويرددونه، ويحاربون أهل السنة به، ويحاربون منهج النقد الذي لا يقوم الإسلام إلا به، ذلك المنهج العظيم الذي دل عليه الكتاب والسنة، وقامت عليه علوم الإسلام من تفسير، وحديث، وفقه، وكتب رجال، وكتب عقائد، وكتب النقد والموضوعات والعلل، وأنت بحمد الله من الذابين عن هذا المنهج العظيم، والداعين إليه " .

فلا يدري المنصف أيّ الكلامين يصدِّق فيه الشيخ ؟!! أم أنها الأهواء التي تجعل الحق باطلاً ، والممدوح مذموماً ؟ لا لشئ إلا لمجرد الانتصار للنفس ، والإشادة بها ولو على حساب الأبرياء ؟!! (ب) — وهل تأليف الكتب والتسجيل في أشرطة، لبيان ما عليه الجماعات المنحرفة عن منهج السلف، - بالضوابط الشرعية لا بالفوضى الربيعية - فرض عين على كل أحد، أم فرض كفاية ؟فإذا

قال :فرض عين،فبماذا يحكم على العلماء الذي اكتفوا بمجرد الفتاوى في بيان الخطأ الذي عند هذه الجماعات دون جحد ما عندهم من الخير ؟!! بل بماذا يحكم على العلماء الذين لا زالوا يزكون بعض هؤلاء القادة،ويشكرون لهم جهودهم حون ذكر شيء من أخطائهم وهذا باعتبار ما بلغهم من العلم عنهم،بل بعضهم لم يقبل الطعن في هؤلاء ،ولا زال إلى الآن يثني عليهم،ويشكر جهودهم؟! وهم أثمة مجتهدون في ذلك،وهم بين أجر أو أجرين،فهل سيحكم الشيخ وأتباعه بخروجهم من أهل السنة؟!! وبمنافحتهم عن أهل الأهواء؟!! وأنهم طعنوا السلفية طعنات خبيثة،أو هم والحزبيون في خندق واحد،ضد السلفيين ؟!! مع أن هذا أو بعضه قد وقع من بعض كبارهم،في بعض العلماء الكبار!!! ثم بعد هذا كله يرمون مخالفهم بأنه يربد إسقاط علماء السنة!! وهل كلامكم هذا – بل وأكثر منه – ليس إسقاطاً لهم ؟!! (قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر) والله المستعان .

وإذا قال: إن هذا البيان فرض كفاية، وهاهو يرى من نفسه أنه قد بذل عمره أو جُلَّه في كشف ما عند هؤلاء، وينتحل آخرين من العلماء، حاشراً أسماءهم في جملة من يؤيده من العلماء، على هذا الدرب المظلم!! ألا يسقط بهذه الجهود الفرض عن البقية؟!! فلماذا يطلب مني بعد ذلك أن أكتب وأسجل ، وإلا رماني بهذه البوائق ؟!! وهذا على فرض أنني لم أفعل، فكيف وقد فعلت ما أراه يقربني إلى الله عز وجل؟!! فكيف وقد اعترف هو بذلك من قبل؟!! فكيف وهو قد بالغ في المدح والثناء علي في ذلك ؟!! فكيف وقد استكثر بي، وعدّين من جملة من يقتدي بهم ، كما في كتابه " النصر العزيز " (ص 94) حيث قال تحت عنوان: العلماء المعاصرون يؤكدون منهج النقد، قال: " إن علماء السنة المعاصرين، كسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والمحدث الناقد الشيخ ناصر المين الألباني، وتلاميذه، والشيخ صالح الفوزان، وعلماء السنة في الميمن ، ولا سيما نابغتهم ، المتخصص في الجرح والتعديل، أبو الحسن المصري المأربي ، كلهم يسيرون على هذا المنهج في حياهم ، وفي مؤلفاتهم، وفتاواهم، بل علماء الإسلام على امتداد تاريخهم سائرون على هذا المنهج إلى ومنا هذا "أه.

فها أنت قد اعترفت بقولك : "كلهم يسيرون على هذا المنهج في حياتهم، وفي مؤلفاتهم، وفتاواهم...." ثم ترجع وتقول هنا : " أخبرناكم وقتاً بذلته .... ، وهل دفعتك الغيرة الإسلامية يوماً من الأيام .... ، وهل استنكرت في يوم من الأيام دعوة سيد قطب إلى الاشتراكية الغالية...هل استنكرت

شيئاً من ضلالات تضمنتها كتبه الأخرى، علام يدل هذا التجاهل المريب طول عمرك لهذه الضلالات؟ بل علام يدل دفاعك المرير عنه ، ورمي من ينتقده من كبار العلماء بالغلو ....؟!! إن هذا التباين ليُظهر بجلاء أثر النفوس على شخصية هذا الرجل!! والإنصاف عزيز، لكنه يحتاج إلى مزيد من الديانة والورع والعلم، وصدق الله القائل: ( وقليل ما هم ) (وقليل من عبادي الشكور ) (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ).

(ج) – إن طالب العلم يدعو إلى الحق،ويحذر من الباطل – بقدر استطاعته ،مراعياً في ذلك ما تؤول إليه الأمور، من مصالح ومفاسد، وذلك كله بميزان الشرع المنزل – ويريد الجزاء الموفور على ذلك من الله عز وجل وأما الشيخ ربيع فلا يلزمني أن أطلعه على جهودي في هذا وغيره ،فإنه لا يملك جنة ولا ناراً، ولا موتاً ولا حياتاً ولا نشوراً، هذا إذا كان لم يعلم بجهودي، فكيف وقد علم؟ بل كيف وقد مدح وأثنى؟ لكن نعوذ بالله من كتمان الحق، والتشبه بمن قال الله فيهم: ( وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون).

(د) — دعواه أنني رميت العلماء الكبار الذين سماهم بالغلو؛ دعوى عارية عن الدليل، بل مصادمة لواقعي مع هؤلاء الأفاضل، فإن كان عنده قدرة على إثبات ذلك تصريحاً – لا من خلال فهمه هو فليسارع بذلك، والله لو كان عنده أدنى دليل على ذلك؛ لما تردد في العزو إليه، كما هو معروف من عادته في التصيد والتشهير، ولكنه قد يسمع كلاماً عاماً، يُرد به عليه وعلى بعض الشباب المتهورين، الذين هم صرعى أفكاره وأقواله؛ ثم ينزل هو هذا الكلام على من شاء، وشاية وتحريشاً!! فالحمد لله على ظهور الحق، ودحض الباطل: (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون).

والحق أن فكر الشيخ ربيع - في هذه المسائل - قد فرّخ سلفيين مشوّهين !! يسلكون مسالك أهل البدع ( وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ) ويُشْمتون بالدعوة الأعداء ( ويحسبون أنهم مهتدون ) ويبذرون بذور الغلو والطيش في شباب الأمة، ويظنون أنهم على جادة الطريق سائرون، وهم في هذا تبع لشيخهم، كما قيل :

تلك العصا من العُصَيَّة وهل تلد الحية إلا حُويَّة ؟!!!.

( ه ) - دعواه أنني أسعى لإسقاط العلماء ؛ فجوابي :" رمتني بدائها وانسلت -!!!

فلو كنت أسعى لذلك؛ فلماذا أستشهد بهم في كتبي، وأدافع عنهم وعن طريقتهم في كل وادٍ؟!! أما مدرستك - يا هذا - فهي التي خرجت من يقول :" ابن جبرين مبتدع، وبكر أبو زيد سروري، والفوزان نُصْ ونُصْ، أي نصف ونصف، وابن قعود إخواني بنائي على الخط العام، والمفتي ما يفقه المنهج، وابن باز عنده من يلبس عليه، ولا يعرف أمور المنهج، والألباني سلفيتنا أقوى من سلفيته ، وهو مع الحزبيين في خندق، وابن عثيمين حوله سروريون، ولا يدري بهذه الأمور، والعباد ما قرأ، ونظره ضعيف، وكبير في السن، وتكلم في أمور ما يعرفها، والسديس عالم سياسي، والشريم سروري، وحسين آل الشيخ مميع، وما في الرياض سلفي إلا فلان بن فلان ، وما فيه ثلاثة سلفيون في جامعة الإمام، والشيخ ربيع معصوم في المنهج، أو ما يخطئ في المنهج، وهو أعلم من ابن باز والألباني وغيرهما بالمنهج، ومن خالفه؛ سقط ومات، وأبو زيد وابن جبرين ماتا، وماتت كتبهما، عندما تكلم فيهما الشيخ ربيع ... الخ هذه الافتراءات ، فيا سبحان الله، ترمون الناس بأدوائكم الكريهة، وتتظاهرون بأنكم على منهج العلماء، فهلا أتيتم عن هؤلاء العلماء بما يوافق مقالاتكم في مخالفيكم من أهل السنة ؟!! وهلا أجبتم عن فتاوى هؤلاء العلماء التي ملأث بها كتبي في الرد عليكم؟!!أبعد هذا كله ترميني بما فيك وفي غن فتاوى هؤلاء العلماء التي ملأث بها كتبي في الرد عليكم؟!!أبعد هذا كله ترميني بما فيك وفي أذنابك؟!!ولقد قلت في موضع سابق: من قصر برهانه ؛طال لسانه!! لكن الحق كاللبن، يخرج من بين فرث ودم.

وأما هؤلاء العلماء الذين سماهم الشيخ ربيع، ومن سلك سبيلهم، ومن سلك سبيلهم في الحق والهدى، فإنني أشهد الله ومن حضري من الملائكة، ومن وقف على هذا من المسلمين، أنني أحبهم في الله، وأدافع عنهم - بالحق وفي الحق - وأقبل الحق بدليله منهم، وأشكرهم ، وأرد الخطأ منهم ومن غيرهم، وأعذرهم، وأستر عورتهم، وأقيل عثرتهم، وأسد خلتهم، كل هذا بميزان الشرع، لا بالهوى والتملق بالباطل، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

(و) – أما القطبيون ومن جرى مجراهم في مخالفة منهج أهل السنة في عدة مسائل؛ فموقفي من هؤلاء واضح، لكنه موقف قائم على علم وحلم، لا على جهل وظلم، وأتعامل معهم ومع غيرهم بالشرع لا بالهوى، وتحذيري العام من أخطائهم؛ ليس معناه أنني أعلن الحرب على أفرادهم، فرداً فرداً، بل كل إنسان يُعامل بما يستحق، والأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا فيك أيها – الشيخ – ولا في مدرستك، وتحذيري هذا مقيّد بتفاصيل كثيرة، ولا يمنعني من الإقرار بما عندهم من الخير، والتعاون معهم عليه، إذا كان يعود على الإسلام وأهله بالخير الراجح أو الخالص – على تفاصيل في ذلك – والله أعلم .

(ز)- وأما دعواك أنني أحكم على من اغترف من فكر سيد قطب المخالف لعقيدة ودعوة أهل السنة، بأنهم من أهل السنة والجماعة - هكذا دون تفصيل - فرية بلا مرية، وإنما أنا أحكم على هذا

المنهج القائم على هذه الفواقر، من الدعوة للخروج على حكام المسلمين لجورهم وظلمهم، وتكفير الناس، وتضليل أو تكفير العلماء، وإثارة الفتن في البلاد، من تفجيرات واغتيالات ونحو ذلك، هذا المنهج أحكم بانحرافه وضلاله ومروقه عن دعوة أهل السنة، وأما الأفراد: فأحكم على كل رجل بما يستحق، ففرق بين المستبصر والجاهل، وبين الباحث عن الحق، وصاحب الهوى، وبين من مصلحته للإسلام أكبر من مفسدته، والعكس، وبين من يعرف أخطاء هم، لكنه يسعى لتعطيل الشر أو تقليله بليزان الشرعي، أو بفتوى الأكابر له بذلك – وبين من ليس كذلك، فهذه نظرتي في التعامل مع الأفراد، مع نصحي للجميع برفض هذه الجزيات التي فرقت الأمة، إلا أن هناك حالات اختيار، وحالات اضطرار، وحالات ندعو فيها لرفض الشيء بكليته، وأخرى نضطر إلى التعامل معه بقدر ما يؤدي إلى مقصود شرعي، والعبرة في هذا وذلك بميزان الشرع، لا بالهوى والشهوة، وهذا ما تعلمناه من هذه الدعوة السلفية المباركة، وانظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام ابن القيم، وغيرهما من فتاوى اللجنة الدائمة، وقد نقلت طرفاً مباركاً من ذلك في كتابي " قطع اللجاج " وذكرت ضوابط هذا كله ، فارجع إليه، وهذا كله بخلاف حال الجزارين الذين تخرجوا من هذا المجزرة العصرية، فإنحم لا يعرفون نظرة شرعية للمصالح والمفاسد، بل يتهمون علماء الأمة الذين يراعون ذلك، بالتميع والجهل ، بالمنهج السلفي!! فإنا لله وإنا إليه راجعون ، فما قاله الشيخ هنا، ضرب من التهويل الذي لا قيمة له ، فإياك وإياه ، والله أعلم.

8- قوله: " لماذا جعلت الشيخ ربيعاً أعظم هدفك ، وجعلته محوراً لهذه المعارك الشرسة التي تديرها ؟ ثم قال :الأسباب واضحة جداً، ومنها : أنه يدعو إلى التوحيد، ويحارب الشرك والضلال ... ومنها : تصديه لنقض ضلالات سيد قطب المهلكة، التي سبق ذكر بعضها، فهذا الذي أقض مضجع أبي الحسن وسادته القطبيين، الذين يمولون هذه المعركة، ويقبعون وراءها في الظلام، وأحياناً في العراء، وفي وضح النهار ... " أه .

والجواب من وجوه – إن شاء الله تعالى – :

(أ) - لماذا تمدح نفسك أيها الشيخ ؟ وتسمي نفسك :" الشيخ ربيع " وتكثر من هذا، فقد وصفت نفسك في هذا الخطاب الذي لا يتجاوز ورقتين، بهذا الوصف عدة مرات؟!! هل هذا هدي العلماء الناسكين، والقدوة العابدين ؟! أم أن هذا نهج الآخرين؟! وصدق من قال : وما حَسَنٌ أن يمدح المرء نفسه......ولكن أعمالاً تَذُم وتَمدح!!

ألم تُنصح أكثر من مرة في هذا؟وطلب منك أن تقلل من هذا ؟!!أيشق عليك-كثيراً-أن تقول عن نفسك : "ربيع "بدون "الشيخ "؟!!إن هذا ليذكِّرني بمواضع كثيرة تمدح فيها نفسك , بما يخرجك عن منهج أهل العلم - في هذا الأمر -!!فلقد وجدتك في كتاب: "منهج الإمام مسلم "(ص133)ط/مكتبة الدار بالمدينة, تقول بعد حديث قمت بدراسته: "ولو درسه أبو حاتم أو غيره من الأئمة,حتى البخاري ,دراسة وافية؛ لما تجاوزا- في نظري- النتائج التي وصلتُ إليها ,لأني بحمد الله طبقت قواعد المحدثين بكل دقة,ولم آل في ذلك جهداً "أه فلما اعترض عليك المعترض، بأنه لا داعي لمدحك نفسك ؟أوسعته سباً وطعناً,فواعجباه من صنيعك!!من طلب منك أن تتواضع ,وتكف عن مدح نفسك؛ ترميه بالبواقع؟!!ومن الذي سيقبل قولك هذا من طلاب العلم؟الذين عرفوا أن الأولين من الأئمة, لهم علم بالعلل, يُعَدُّ ذلك كهانة عند غيرهم ,وأن العلم بالعلل إلهام ,أما المعاصرون فهم باحثون فقط!!أين الأوائل الذين إذا سمعوا الحديث ؟قالوا:هذا أشبه بكلام الحسن البصري,ولم يبرزوا سبباً لذلك,أو هذا أشبه بفلان ,وليس من حديث فلان ,وفلان لم يدخله في كتبه ,أو احتج بما هو دونه ,ولو كان عنده ؛لصاح به ....إلى غير ذلك من العلل التي لا يعرفها الباحثون في هذا الزمان-إلا من رحم ربك - وكم سمعنا محدث العصر الألباني -رحمه الله - يقول : "نحن مجرد باحثين ,ولسنا حفاظاً "وكذا كم سمعنا هذا كثيراً من شيخنا الو ادعى - رحمه الله - وهما أعلم بهذا منك!!ثم كيف تجزم بأمر غيبي ,فتقول : "لو درس أبو حاتم أو غيره من الأئمة,حتى البخاري ,دراسة وافيه ؛ لما تجاوزا-في نظري - النتائج التي وصلت إليها...." الخ ؟! حقاً إنك لجريء أيها الرجل !!! أترى أن علم أبي حاتم وغيره من الأئمة، حتى البخاري، لا يتجاوز معرفتك بقواعد المحدثين ، فضلاً عن سلامة تطبيقك لها ،أم لا ؟!! أليس هذا من الجهل بحقيقة فضل علم السلف على علم الخلف؟!! فالشيخ الألباني محدث العصر، هل فاه بعذه الكلمة ؟!! وهل قالها غيرك من الأئمة المعاصرين؟!! بل هل قالها الحافظ ابن حجر؟ بل هل قالها الدارقطني ،القائل : من أراد أن يعرف فضل علم السلف على علم الخلف؛ فليقرأ الزهريات للذُّهلي؟!! إن هذا التجرؤ ليقوي عزائم بعض

المعاصرين؟!! بل هل قالها الحافظ ابن حجر؟ بل هل قالها الدارقطني ،القائل: من أراد أن يعرف فضل علم السلف على علم الخلف؛ فليقرأ الزهريات للذُّهلي؟!! إن هذا التجرؤ ليقوي عزائم بعض طلاب العلم ،لدراسة الحديث نفسه مرة أخرى،وقد يظفر بما فاتك من فهارس للحديث ،قد طبعت بعد ذلك،أو كتب كانت مخطوطة أثناء دراستك للحديث،ثم طبعت بعد ذلك،وكل أو جُل هذه الكتب المخطوطة والمطبوعة من محفوظات الأئمة الذين سميتهم ،أو أبحمتهم!!! فإن قولك: " أو غيره " يشمل جميعهم ،أو جلهم ،أو بعضهم،فماذا أنت صانع لو أوقفك طالب فطنٌ بهذا الباب على خلاف ما وصلت إليه؟!! أما تخاف أن يكون قد فاتك طريق آخر للحديث؟أو يكون نظرك قد

انتقل من ترجمة لأخرى؟أو يكون جهدك الذي لم تدخره في دراسة الحديث ،دون جهد هؤلاء الأئمة – وهذا كائن لا محالة – ؟!! أو تكون معرفتك بالحديث مثلهم – من باب التسليم الجدلي – إلا أنك أخطأت في تطبيق هذه القواعد ؟!! إن هذا كله يدل على أنك جريء في الجزم بأمور غيبية،أو أن هذه الجرأة متأصلة فيك،وليست طارئة عليك ،فإلى الله المشتكى !!

ألم تسمع بقول أبي عمرو ابن العلاء - رحمه الله تعالى -: " ما نحن فيمن مضى ، إلا كبقل في أصول نخل طوالٍ " أهد انظر " موضح أوهام الجمع والتفريق "للخطيب ( 9/1).

ثم ألم تسمع بقول العلائي: " وهذا الفن أغمض أنواع الحديث، وأدقها مسلكاً، ولا يقوم به إلا من منحه الله فهماً غائصاً، واطلاعاً حاوياً ، وإدراكاً لمراتب الرواة، ومعرفة تامة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، كابن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وأمثالهم " أه من " النكت " ( 2/ 777) ؟!!

ثم إن أسلوب الإرجاف قديم معك – أيضاً – فعندما نبهك المعترض على هذه الجرأة؛ رميته بأن هذا أسلوب الصوفية،الذين فاقوا الروافض في الغلو في الأشخاص،وألزمته بأن هذا معناه: أنهم قد أحاطوا بكل شيء علماً .... إلخ!! مع أنك لو ادعيت أن إماماً معيناً لا يتجاوز نقده نقدك ؛ لكان الخطب أهون – وإن كنت لا أبرئك من الجرأة أيضاً في هذا – وليس ذلك لأن الإمام منهم قد أحاط بكل شيء علماً، كما تمول به على المعترض عليك!! ولكن لما سبق ذكره من احتمالات تردع أهل الورع عن هذه الجرأة – إي والله – فكيف وأنت تقول: "أبو حاتم أو غيره من الأئمة، حتى البخاري " فالغير هؤلاء قد يكونون كثيرين، ولو اجتمع البخاري وأبو حاتم وكثير من الأئمة على قول بصحة حديث ما ؛لقبلته، وإن كانت علته واضحة عندي، فمن أنا ومن أنت أمام هؤلاء؟!! ولو اجتمعوا على ضعفه؛لقلت بقولهم ، وإن كان إسناده كالشمس ظهوراً ، لما سبق أيضاً!! وانظر " النكت (726/2)

فليس ذلك من باب الغلو فيهم يا صاحب الفضيلة!!! ولكنه من باب وضع كل أحدٍ في مكانه!! ويا لله العجب: فلو رد أحد قولك اليوم، لقلت: إنه يريد إسقاط العلماء، ويدير الحروب الشرسة ضد السلفيين، بكل وسيلة قذرة!!!! أما هؤلاء الأئمة فما أحاطوا بهذا الحديث إلا احاطتك، ولن يزيدوا عن معرفتك لقواعدهم، وتطبيقك لها ؟!! هل هذا كلام من يعرف قدر نفسه؟!! فافهموا يا أولي الألباب!!!.

(ب) - ثم إني لم أجعل الشيخ ربيعاً أعظم أهدافي كما يدعي - ولله الحمد - إنما أعطيه وقتاً ما ، أبين فيه حاله التي وصل إليها ، وما ذاك إلا للدفاع عن دعوة الحق، ورد غلوه وجوره عن سواء الصراط،وهذا مما يُتقرب به إلى الله تعالى،لكن من دافع عن نفسه ودعوته بحقٍ؛ اتهم بأنه يدير المعارك الشرسة - على مذهب الشيخ ربيع -!! فاللهم اغفر!!!

(ج) — ثم تأمل الأسباب التي جعلتني — في نظر الشيخ ربيع — أدير المعارك الشرسة ضده: " أنه يدعوا إلى التوحيد، ويحارب الشرك والضلال "!!! والسؤال الموجه لفضيلته!! هنا: أفتونا مأجورين عن حكم رجلٍ يحارب بشراسة دعاة التوحيد، والمحذرين من الشرك والضلال، وهو مع هذا ليس بجاهل، بل هو ماكرٌ وملبس، وخائن وكذاب — حسب ما ورد في كلام صاحب الفضيلة!! — وأنه ما يحاريهم هذه الحرب الشرسة؛ إلا لأنهم يدعون إلى التوحيد، ويحذرون من الشرك!!! أهو مسلم بعد هذا كله، أم كافر ؟!! ويضاف إلى ذلك: أنه ينافح ويدافع عن دعاة وحدة الوجود، وخلق القرآن، وحرية الأديان، ... إلى ما هو معروف من الأحكام الصادرة قبل؟!!

فإن قلتم: مسلم ، فمتى يكون فاعل ذلك مشركاً ؟!! وإن قلتم: هو مشرك، فلماذا تنفون - وبشدة - عن أنفسكم أنكم بذرتم بذور التكفير ، ومضطربون في هذا الأمر الخطير ؟!! وعما قريب - إن شاء الله تعالى - سيقف المنصفون على منهج الشيخ ربيع في التكفير!!! والمراد من هذا كله بيان الحالة التي وصل إليها الشيخ في هذه الخصومة، التي كشفت الكثير مما كان مخبوءاً ؟

(د) - وأما تصديك لنقض ضلالات سيد قطب؛ فقد شكرتك على ما أصبت فيه، وأنكرت عليك ما تجاوزت فيه الحد، والبعض الآخرام انظر فيه بعد، فلم أعرف صحة نقدك من عدمها، فما أصبت فيه؛ دعونا الله لك بالجزاء الموفور، وما جانبت الصواب؛ لا نتخذك قدوة في ذلك، هذا موقفي من كل من يدافع عن السنة، أقبل الحق منه، وأشكره، وأرد الباطل عليه، واعذره، وأنت تعرف أن خلافي معك من أجل ظلمك لجماعة من أهل السنة، وتجاوزك الحد الشرعي مع المخالف، وتماويلك التي ما علمتها عمن انتسب لعلم وسنة قط قبلك!! وسترى ذلك موسعاً — إن شاء الله تعالى — في "تحذير الجميع من أخطاء الشيخ ربيع وأسلوبه الشنيع " فلا تعجل ، ف " العجلة من الشيطان "كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(هـ) - قولك : " فهذا الذي أقض مضجع أبي الحسن وسادته القطبية " فهذا من الافتراء على الأبرياء !! متى أقض مضجعي كلامك؟فأنت أولا بذلك؛لأنك تسعى الليل والنهار لاستصدار فتوى

في أبي الحسن، من هنا وهناك، وتجمع تزكيات من الصغار - فضلاً عن الكبار - لك، وتوصي بنشرها في " الأنترنت " وغيره، ومع ذلك كله ف ( إن الله لا يُصلح عمل المفسدين ).

ومتى كان القطبيون المتبعون لسيد قطب في دعوته وانحرافاته، إخوة لي في منهج الدعوة إلى الله – منذ عرفت السلفية – فضلاً عن كونهم سادة لي ؟!! نعم، قد كانوا سادة لك نحو ثلاثة عشر عاماً، بإقرارك، وكنت منخدعاً مفتوناً بهم، فأهدرت كبار علماء السنة آنذاك – بسبب ركضك وراء ترهاتهم، كما هو ثابت عنك بصوتك، في الوقت الذي كنت تدعي فيه أن سلفيتك – مع هذا كله – أقوى من سلفية الألباني!! وهذا ستجده – إن شاء الله تعالى – مفصلاً في " تحذير الجميع " بما يسود وجوه المعرضين عن الحق ، الوالغين في الأغراض بغير سلطان أتاهم!!

ومع هذا كله : فتعاملي مع كل مسلم راجع إلى التفاصيل السابقة،وان احمرت أنوف الغلاة،مادمت متبعاً للدليل،معرضاً عن مجرد الأقاويل،والله حسبي ونعم الوكيل .

(و) — قولك: " الذين يمولون هذه المعركة، ويقبعون وراءها في الظلام .... إلخ " فرية بلا مرية، فأنا واقف — ولله الحمد — في وجه الباطل الذي تنصره؛ وتنشره محتسباً ذلك عند الله عز وجل، وكم من قريب قد خذلني، وتخلى عن نصرة الحق، مع إقراره بأن هذا هو الحق، وقد كان بعضهم أكثر مني علماً ، وأفصح مني بياناً، وأرهق لساناً، لكن الفضل بيد الله عز وجل، يؤتيه من يشاء!! هذا حال القريب، فضلاً عن البعيد!!! ثم تدعي أن القطبيين يمولون هذه المعارك؟!! أي معارك نحن فيها، وأي تمويل تحتاجه هذه المعارك؟!! أي معارك نحن فيها، وأي تمويل تحتاجه هذه المعارك؟ ما معنا إلا أوراق وأقلام، وشبكة " الإنترنت " التي لا نعطيها ريالاً واحداً!!! فما هو هذا التمويل ؟!! وما هو القصد من هذه الوشايات، والتحاريش الباليات؟!! وما هو القصد من هذه الوشايات، والتحاريش الباليات؟!! وما ينتم إن هذه الافتراءات المتلاحقة، لتسقط قائلها من أعين الناس ، ولتزيد الصادقين يقيناً، بأنكم ما بينتم دعوتكم — في مسائل النزاع — إلا على هذه التهاويل، وهذه الأراجيف، لتنفروا الناس عن الصادقين، ولله الحمد القائل: ( ما جنتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون) والقائل: ( ولا يفلح الساحر حيث أتى ) وهذه الافتراءات من سحر البيان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من البيان لسحراً الكن الأمركما قيل:

إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر

فو الله لقد كثر أذاكم وزاد ظلمكم وطغيانكم ،والله حسبنا ونعم الوكيل على كل الظالمين ،وصدق من قال :

## لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي اللب إنتانها ؟!!

فاتق الله أيها الرجل، واعلم أن ما تكلمت به في صحيفتك، فلا تفتر على عباد الله الزور والبهتان، فإن الله سائلك، عن ذلك فأعد للسؤال جواباً، وللجواب سداداً، قبل أن تجد — بظلمك — حسناتك تطير إلى ميزان غيرك، وتجد سيئات غيرك تطير إلى ميزانك، ظلمات بعضها فوق بعض !!! ويتوب الله على من تاب !!!!

9- قوله:" أيها المحامي عن أهل الضلال ،وعلى رأسهم سيد قطب، تسب الصحابة الكرام، بأقبح أنواع السب ، تأسياً بأستاذك سيد قطب، فإذا انتقدك الناس، وطلبوا منك التوبة؛ تلج بالعناد والتلاعب؟ ثم تذهب لتكيد من هو أظهر من نارٍ على علم، في الذب عن الصحابة، فترميه بأنه يسب الصحابة؟ وتذم الأنبياء، فإذا طولبت بالرجوع، ذهبت تفتري على من يذب عن الأنبياء، وأمره في ذلك ظاهر كالشمس؟ فترميه فترميه في في ميبقك إليه ألد أعداء المنهج السلفي؛ فترميه بأنه يطعن في جبريل، بل في رب العالمين! أليس في هذه المواقف والتصرفات، والمكائد الخبيثة، ما يدل العقلاء النبلاء أنك تحارب المنهج السلفي، في شخص الشيخ ربيع، وفي شخص إخوانه من العلماء، وطلاب المنهج السلفي؟ أليس في كل هذه الأمور، أعظم دلالة على أنك بهذه الحرب، وهذا التشويه، إنها تريد الانتقام، لأسيادك وشيوخك من أئمة الضلال"؟!!

والجواب – إن شاء الله تعالى – من وجوه :

- (أ) سبق الكلام على دعواه الفارغة بأنني أدفع عن أهل الضلال، فلا حاجة لإعادة ذلك .
- (ب) قوله : " تسب الصحابة الكرام بأقبح أنواع السب ، تأسياً بأستاذك سيد قطب ....." فهذا من جملة افتراءات هذا الرجل، التي عُرف بها .

وأنا – ولله الحمد – ما سببت صحابياً قط، فضلاً عن استعمالي أقبح أنواع السب – ولا قصدت الطعن في صحابي قط ، وكتابي " السراج الوهاج " وغيره فيه بيان ذلك، لمن أنار الله بصيرته!! ثم لماذا لم تسم – أيها الشيخ – كلمة واحدة، مما تصفها بأنها أقبح أنواع السب، ليعرف الناس أولاً قدر علمك وفهمك لمراتب أنواع السب، ثم يُعرف بذلك قدر إنصافك وورعك!! نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى!!!.

نعم، لقد تعرضتُ للاستدلال في بعض المواعظ، في بعض الأشرطة، ببعض الحوادث، التي جرت في زمن الصحابة، لأحذر الناس من مغبة المعصية، فعبرت بعبارات غير لا ئقة، كقولي: "كان هناك غثائية في الصف يوم حنين من مسلمة الفتح، كانت سبباً في ما جرى للمسلمين أول الحرب " أو بهذا

المعنى، وقصدي بذلك التحذير من المعصية الواحدة، وعدم الاستهانة بذلك!!! ، ومع أنني قد قال بنحو قولي هذا القاضي عياض والنووي، إلا أنني تراجعت عن هذا اللفظ، لا عن عقيدة بغض الصحابة والطعن فيهم!! وكقولي في أسامة ابن زيد – رضي الله عنه – عندما قتل من قال: "لا إله إلا الله ": إنه حكم العاطفة، ولم يُحكِّم قاعدة الأخذ بالظاهر، واستدللت بذلك على أنه لا يجوز لأحد أن يترك الظاهر، ويحكم عاطفته، لإنكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أسامة ورضي الله عنه – واعتذرت لأسامة، بأن ثما يشجع أحدنا على قتل من كان كذلك: كون الرجل ما أعلن إسلامه إلا عندما رأى بريق السيف، وأن أسامة رأى حملة القرآن يسقطون بمنة ويسرة بسبب شدة هذا الرجل، فترجح عنده عدم صحة إسلامه؛ فقتله، فكل هذا أعذار قوية لأسامة – رضي الله عنه – ومع ذلك ما قبل ذلك منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له ما قال، كل هذا لأرد به على الذين يرمون الناس بالكفر والعمالة دون بينة لهم على ذلك، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما قصدت بذلك ولا غيره تنقصاً أو طعناً في أي صحابي، لكن الحق قد يعتريه سوء تعبير، ومع ذلك فقد أعلنت تراجعي عن ذلك، فهل هذا من أقبح أنواع السب يا صاحب الفضيلة ؟!!أين أنت من قول الله عز وجل: ( وإذا قلتم فاعدلوا ) ؟!!!

وأوّكد هنا تراجعي وندمي على صدور هذه الألفاظ — وع وجود الأعذار السابقة – ذلك مرارا،بل طالبت الشيخ ربيعاً المباهلة على ذلك،عند ما ادعى عدم تراجعي،أو شك في صدق تراجعي!!فعجز،وها أنذا أقول له الآن: " ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على إن كنت قصدت بذلك أو غيره يوماً من الأيام الطعن في صحابي قط ،أو أنني أعتقد في واحد منهم — كبير أم صغير — غير الجميل والحسني،أو أنني رجعت إلى هذه الألفاظ بعد إعلاني التراجع عنها في أشرطة " القول الأمين في صد العدوان المبين " أقول هذا وأنشره في الآفاق ،ولو كان عندك أيها الشيخ ثقة فيما تدعيه علي ، وتعتقد أنك صادق مع نفسك،فيما بينك وبين الله في ادعائك هذا ،فانشر هذا في الآفاق،داعياً على نفسك : بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين عليك إن لم والملائكة والناس أجمعين عليك: إن كان أبو الحسن يعتقد في الصحابة أو في بعضهم العدالة والجميل،وإن كان تراجعه عما سبق ذكره صحيحاً ،أدعوك لهذا وأتحداك !! وأدعو كل من يقلدك والجميل،وإن كان تراجعه عما سبق ذكره صحيحاً ،أدعوك لهذا وأتحداك !! وأدعو كل من يقلدك في ذلك ،وأتحداهم إن كانوا صادقين مع أنفسهم،وواثقين بما يفترونه عليّ أن يهبّوا لهذه المباهلة في ذلك ،وأتحداهم إن كانوا صادقين مع أنفسهم،وواثقين بما يفترونه عليّ أن يهبّوا لهذه المباهلة إلى هما السبيل،فإن عجزتم ،وانخنستم — كما هي عادتكم — ألا فليشهد الثقلان الهما إلى هما السبيل،فإن عجزتم ،وانخنستم — كما هي عادتكم — ألا فليشهد الثقلان

بهذا الفجور القبيح منكم ومن أذنابكم في الخصومة، وحسبنا الله ونعم الوكيل على الضالمين!! وإني لواثق أنكم غير مصدقين لبهتانكم، وأنكم مثل أشعب الذي كذب كذبة، ثم صدقها، وأتحداكم أن تكذبوني في ذلك ، وأن تدعوا على أنفسكم بهذه اللعنة، فإن فعلتم وفلينتظر كلُ منا من الله عز وجل جزاء ما كسبت يداه"!!

ومع أن هذه المباهلة للمرة الثالثة ،إلا أنك لا تسمع من القوم موقفاً يدل على صدقهم مع أنفسهم ،ولا تجد منهم، إلا إعادة الافتراءات بكيد ودهاء!! وكأنهم يشعرون أنهم مفلسون ،وليس معهم ما يطعنون به في مخالفيهم؛ فيحملهم ذلك على هذا الأسلوب المشين المهين،من أجل أن ينهشوا أعراض الصادقين،وليثبتوا للمفتونين بهم أنهم على شيء،وليسوا على شيء!!!

مساو لو قُسمن على الغواني لما أمهرن إلا بالطلاق!!!

وأما سيد قطب: فليس أستاذي، ولا قدوة لي ، بل أنا احذر من ضلالاته ، كما هو معروف - عني ولله الحمد - ولا تجاوزت الحد معه أو مع غيره، وأترحم عليه، وأستشهد بما أصاب فيه من كلام!! وإنما كنتَ أنتَ المفتون به سنين عدداً ، فجعلته ممن قد وصل بدراسته إلى عمق السلفية!!! فما . أنت الا صاحب غلو حيث كنت ، فاربع على نفسك!!!

(ج) قوله :" ثم تذهب لتكيد من هو أظهر من نارٍ على علم، في الذب عن الصحابة ، فترميه بأنه يسب الصحابة" ؟!!!

أقول: لم أذكر يوماً من الأيام أنك سببت الصحابة، لأنه يُشترط في السب قصد الطعن والتنقص، لكني ذكرت كلامك في الصحابة، وعَبَّرتُ عن ذلك بأن لك عبارات قبيحة، أو لا تليق بحق الصحابة، وأننا لو عاملناك بأسلوبك المشين، وتصيدك المهين؛ لا قمناك بأنك تسب الصحابة، لكني لو حُلِّفْتُ بين الركن والمقام على ذلك؛ لحلفت بأنك ما قصدت سبهم أو الطعن فيهم، وإن كانت كلماتك فيهم سيئة، وهذا الأمر الذي وقع شيء فيه عندي مع حبي للصحابة، ودفاعي عنهم قد وقعت أنت فيه، بل وزيادة، مع حبك لهم، ودفاعك عنهم، فما كان عذراً لك ؛ فهو عذر لي من باب أولى؛ ومع ذلك ، فأنا قد أعلنت توبتي ، بل وباهلتك مراراً على ذلك، وقد عجزت عن المواجهة، أما أنت فلا زلت مُصِراً على عباراتك القبيحة في حق الصحابة، ثم تُظهر للناس بالباطل أنك صاحب حق ؟!! فمتى كان المصر على هذه الكلمات، أشهر في الذب عن الصحابة من نارٍ على علم؟!! أو كان كالشمس وضوحاً في ذلك؟!! قد كان الأولى بك وأنت تدعي ذلك ، وتعطي نفسك هذه الكلمات، وهذه وأن تعلن خطأك في هذه الكلمات، وهذه

التعبيرات السيئة!! وتحذر أتباعك أن يقتدوا بك في ذلك، كي لا يقتدي بك هؤلاء المتهورة العميان!!كان هذا هو المنتظر منك، ولو فعلت، لكان خيراً لك في الدنيا والآخرة: ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتا وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً ولهديناهم صراطاً مستقيما) أما إصرارك على هذا ؛ فما يزيد الناس منك إلا نفوراً ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) .

ثم إنني لم أفتر عليك شيئاً لم تقله، فقد نشرتُ ذلك بصوتك ، ووثقت كل ما نقلته عنك من كتابٍ أو شريط، فماذا بقى بعد ذلك عند العقلاء؟!!

وهاهي كلماتك - مرة أخرى - نقلاً عن "تحذير الجميع "فلينظرها من لم يقف عليها من قبل: (تنبيه): أنقل عباراتك كما هي ،وإن كان فيها لحن من جهة اللغة!!

1 - فقد قلت في شريط: "الشباب ومشكلاته "وجه (ب): "... والله كان صحابة فقهاء؟ ، في أمور السياسة ما ينجحون ، ما يستطيعون يستنبطون، في الإذاعة والإشاعة يقعون في فتنة ، قضية الإفك طاح فيها كثير من الصحابة ... "

فتأمل كلماتك السيئة في حق جماعة من الصحابة ، وأنهم حصاد الفتنة والإشاعات ، لعدم فهمهم في السياسة !! ومع هذه الفرية؛ ففي هذا دليل لمن أردت الرد عليهم من الإخوان المسلمين!! فيحتجون بأن الفقه وحده بدون سياسة؛ ما أنجى الفقهاء من الصحابة، وهم هم، فما ظنك بغيرهم!! فجمعت بين حشفة وسوء كيلة !! ومع ذلك تدعى أنك كنار على علم في الدفاع عنهم ؟!!

2- وقلت في شريط: "العلم والدفاع عن الشيخ جميل "وجه (ب): "كان عبد الله، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وغيرهم وغيرهم، من فقهاء الصحابة وعلمائهم ما يصلحون للسياسة، معاوية ما هو عالم ، لكن والله يملأ الدنيا سياسة ، والمغيرة بن شعبة: مستعد يلعب بالشعوب على أصبعه دهاء، ما يدخل في مأزق، إلا ويخرج منه "أه هذا مع أن ابن عباس – عند البخاري – قد صرح بأن معاوية فقيه!! فهل نقبل كلامك الباطل ، ونرد كلام حبر الأمة، وترجمان القرآن ؟!!

3- وفي وجه (أ) من هذا الشريط ، قلت : "خالد يصلح للقيادة، ما يصلح للسياسة... "وهذه فلسفة ربيعية، فمن سبقك إليها؟!!

4-وفي كتاب " التعصب الذميم وآثاره" (ص 31) ط/ دار السلف،ذكرت المهاجري والأنصاري اللذين استنجدا بقوميهما، بعبارات سيئة وأنهما استغلا لفظة " المهاجرين " و " الأنصار " لأغراض دنيئة، فقلت :

أ - لكنها - أي:اللفظتان السابقتان - لما استغلت عصبية " ب" فاللفظ الشريف إذا استغل لغرض دينء " فما أحقر هذا التعبير :

ج- والحافز عليها التعصب والعنصرية "د - " كلمة حق أريد بها باطل "

ه - " ولما استغلت هاتين اللفظتين في الدعوة إلى الهوى والباطل " فانظر - أخي القارئ -جهود وكلام من هو كالشمس وضوحاً في الذب عن الصحابة!!

5- وفي كتال " أهل الحديث هم الطائفة المنصورة " ط/ دار المنارة / ص ( 133-134) ذكرت الفتنة التي جرت بين الصحابة وقلت :

أ- " فإذا أساء الظن كل من معاوية وعلي - رضي الله عنهما - بخصمه"!! فهل هذا من ذكر الصحابة بالجميل، يا حامل لواء الجرح والتعديل ؟!!.

ب- وقلت أيضاً: " انطلقت ألسن الفريقين باللعن والتكفير " وسياق الكلام في الصحابة وخيار التابعين،أما المنافقون فقد أفردتهم بالذكر بعد ذلك،فمتى كان كل من هؤلاء - وهم سادة الأمة - يكفر بعضهم بعضاً من أجل مسائل اجتهادية؟!!إنك تنسب لهم القبيح،وتدعي أن هذا من الدفاع عنهم !! أليس للناس عقول يميزون بها بين المدح والقدح ؟!!

6- وفي شريط: "الصدق " ذكرت كعب بن مالك وصاحبيه، فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن الظن بهم، لأنهم متهمون في هذه الحالة، وقد يكونون متهمين بالنفاق! وكون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يهجرونهم ، ليحذروا من الوقوع فيما وقع فيه المنافقون؛ شيء ، وكونك أنت تحمل اتهامه بالنفاق — ولم تسبق إلى ذلك - ؟شيء آخر، فأمسك عليك لسانك!!

فهذه أقوال ثابتة عنك، وبصوتك نقلتها في مواضعها، فهل افتريت عليك شيئاً لم تقله؟!! أم إن الأمر كما قيل: "رمتني بدائها وانسلت "؟!! ترمي من يحاول نصحك سراً بكل هذه التهم مع أنه نقل كلامك ووثق ما نقله عنك من كتاب أو شريط ؟!!

والموقف الشرعي معك في هذا ، لا يخرج عن إحدى هذه الحالات:

فإما أن تنكر ثبوت هذا عنك، ويلزمني إثبات ذلك عنك من كتابك أو شريطك، وإما أن تقول بثبوت ذلك عنك، وبجواز استعمال هذه العبارات في حق الصحابة – ومن سيأتي ذكرهم – منك ومن غيرك!! وعند ذاك يخرج الأمر من يدي ويديك إلى يد من هم أعلم منا بالشريعة، ليفصلوا بيننا في ذلك!! ثم قارن كلامي مع كلامك، فكيف يكون كلامي من أقبح أنواع السب ، وأما كلامك - على ما فيه من فضائح – فلا شيء فيه بل من أعظم الجهاد والذب عن الصحابة؟!!

وإما أن تعترف بخطئك، وتتواضع!! فبماذا يُفسِّر العقلاء الفطناء هذه الثورة العارمة منك على من نصحك؟!! اعلم أيها الشيخ أن صديقك من صدقك لا من صدقك!! فلا تفرح بالمبطلين من حولك!! وتدبر قول الله عز وجل: ( ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً ياويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذا جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ) وصدق من قال:

ستذْكُريني إذا جرَّبْتَ غيري وتعلم أنني نعم الصديق.

نَعَمْ، صديقك من أوقفك على عيوبك، لا من يكون بين يديك كالريشة في مهب الريح، أو كالميت بين يدي المغسل!!

(فائدة) قال ابن رجب – رحمه الله تعالى – في " بيان فضل علم السلف على علم الخلف " ( فائدة ) قال ابن رجب – رحمه الله تعالى – في " بيان فضل علم الذي ينفع صاحبه، قال : " ومن ص 80-81) ط\ دار البشائر، في سياق ذكر علامات العلم الذي ينفع صاحبه، قال : " ومن علامات ذلك : عدم قبول الحق، والانقياد إليه، والتكبر على من يقول الحق، خصوصاً إن كان دونه في أعين الناس، والإصرار على الباطل ، خشية تفرق قلوب الناس عنهم، بإظهار الرجوع إلى الحق .

وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد، ليعتقد الناس فيهم: أنهم عند أنفسهم متواضعين، فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء، كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء.

ويظهر على نفسه، ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغلٍ شاغل، عن قبول المدح واستحسانه ، فلذا كان من علامات أهل العلم النافع: أنهم لا يرون لأنفسهم حالاً ولا مقاماً، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ، ولا يتكبرون على أحد " أه .

(c) — قوله: "وتذم بعض الأنبياء، فإذا طولبت بالرجوع؛ ذهبت تفتري على من يذب عن الأنبياء، وأمره في ذلك ظاهر كالشمس، فترميه — فجوراً وخيانة — بأنه يطعن في الأنبياء ... "الخواب من وجوه — إن شاء الله تعالى —

1- ذم الأنبياء - عليهم السلام - كفر، والشيخ نفسه نقل إجماع السلف على ذلك، ومن الأمور المعلومة بالضرورة إجلال الأنبياء وتوقيرهم ، وعدم الطعن فيهم، فهل هو بحذا يكفرني أم لا؟!! ينتظر جوابه أو مراوغته !!!

2- أين ذمي لبعض الأنبياء - عليهم السلام - ؟!! فهذا من التهاويل والأراجيف!! ولعلك تقصد قولي في حكم داود - عليه السلام - قبل أن يسمع الخصم الثاني!!! فإن كان هذا هو المراد: فقد ذكرت في أشرطة " القول الأمين في صد العدوان المبين " أن هذا حصل مني تبعاً لما في كتب التفسير، وكنت في صدد موضوع التحذير من العجلة، فذكرت هذه القضية متبعاً لما ذكره المفسرون، ومستدلاً بما على أن داود عليه السلام ،مع عظيم شأنه عند الله عز وجل ، فقد أنكر الله سبحانه عليه ذلك، واستغفر داوود ربه ، وخر راكعاً وأناب!!! ولعلك تقصد أيضاً كلامي عن جواب موسى عليه السلام على من قال له : هل هناك أعلم منك ؟فقال لا ، فعتب الله عليه إذا لم يقل: لا أدري ،أو لم يقل الله أعلم ..... القصة ؟!! أما عن قصة داوود : فقد رجعت عنها ، لضعف سندها، وذكرت ذلك في أشرطة: " القول الأمين " وكذلك كان الشيخ مقبل - رحمه الله تعالى - يرى صحتها ،وأدخلها في بعض مؤلفاته، وحدث بما ، ثم تراجع عن ذلك، لما ظهر له ضعفها، وقولي بأن موسى - عليه السلام - تعجل في الجواب ، فقد صرحت غير مرة بتراجعي عن ذلك اللفظ، لكن أين القلوب الناصحة، والنفوس الصافية، التي تعب الخير للناس، ولا تعكر الماء لتصطاد فيه؟!!

فإن كان عندك شيء آخر ؛ فاذكره، وإني أشهد الله وملائكته ومن وقف على هذا من المسلمين؛ أني راجع عن أي تعبير غير لائق في حق مسلم فضلاً عن صحابي فضلاً عن نبي !!! أما كونك تفتري علي أنني قصدت ذم نبي من الأنبياء !! فأشهد الله أن هذه فرية بلا مرية اللهم أشهد!! لأن هذه العبارات ما خرجت من رجل يبغض خيرة الخلق هؤلاء، بل خرجت من رجل يبغض خيرة الخلق هؤلاء، بل خرجت من رجل يدافع وينافح عن طريقتهم ليلاً ونحاراً، بقدر استطاعته وعلمه، ولذلك لما ظهر لي أن هذه العبارات لا تليق بهذه المقامات الرفيعة، وأن هذا حَرَمٌ لا يجوز التوسع فيه بالعبارات؛ تراجعت عن ذلك، معلناً هذا في الآفاق، شاكراً لمن كان سبباً في ذلك، وإن ساءت طويته، أما أنت فلا زلت تبدي في كلامك وتعيد، وتستعمل التهديد والوعيد، وتبالغ في مدح نفسك بما لا يغني عنك شيئاً ولا يفيد، ظاناً أن كل من سيقف على كلامك هذا ؛ هم من أهل الغباوة والتقليد !!!

3 إذا كان أمرك كالشمس ظهوراً في الذب عن الأنبياء – عليهم السلام – فلماذا لم تتراجع عن هذه الأقوال القبيحة، وقد صدرت منك فيهم – عليهم السلام – وهي :

(-)قولك في سليمان عليه السلام :" لا يعرف الواقع " وقولك :" العصفور عرف الواقع أكثر منه " وقولك :" طير عرف الواقع، ونبي ما عرف الواقع ، هل يصير العصفور أفضل من نبي الله سليمان

"؟!! وقولك: " يكفيه أنه عرف منهج الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - الذين منهم سليمان، وهو ماكان يعرف الواقع مثل ما ندعي الآن .... " وقولك هذا يشير إلى أن منهج الأنبياء جميعاً قائم على عدم معرفة الواقع، وقولك: " مثل ما ندعي الآن "كلمة مطاطة ، لا ندري حدود مرادك منها؟!! وعلى كل حال فهذا كله فيه تفصيل، ارجع إليه في " تحذير الجميع " المهم مهماكان قصدك حسناً؛ تقارن بين سليمان والطير بهذه المقارنة؟!! فهل كل علم العصفور بالواقع، أكثر من علم سليمان بالواقع؟!! المهم : لسانك ليس له زمام ولا خطام وحسبنا الله ونعم الوكيل .

(-) - ردك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة دعوة اليهودية، قائلاً: "وأنه لا يجوز مخالفة منهج أهل التحذير من أهل البدع بهذه الحادثة ،من اليهودية الخبيثة، التي لا ينساها المسلمون " مع إنكارك أنك ترد العمل بهذا الحديث !! فما أدري كيف عملت به مع هذا التصريح منك ؟!!

وكلامك الآخر الذي فيه نزعة استدراكية،حيث قلت في سياق الرد على من استدل بهذه الواقعة،على جواز إجابة دعوة المخالف - بالضوابط الشرعية - فقلت: "ثم انظر ما عملت اليهودية الخبيثة "!!!أي عندما ذهب إليها النبي عليه الصلاة والسلام ،فهل أنت تتعقب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!! وتفصيل هذا الأمر يرجع إليه في " تحذير الجميع "!!

(-)وقولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحسنَ الظن بالصحابة الذين تخلفوا يوم تبوك " وسياق الكلام في الصادقين ، كعب وصاحبيه، لا في المنافقين، ولا في المعذورين، ولو سلمنا بأن مرادك: أنه هجرهم ، ولم يَعْفُ عنهم، فما هكذا يكون التعبير منك!! ما هكذا يا سعد تورد الإبل!!

فهذه أقوالك في سليمان – عليه السلام – وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل افتريتُ عليك شيئاً لم تقله؟!!فإما أنة تنكر صحة هذا عنك، ويلزمني الإثبات، ولا أكثر من وجود صوتك في الشريط، وإما أن تقول هذا الكلام حق، ولا شيء فيه، وعند ذلك يُرجع للعلماء في ذلك!! وإما أن تتواضع ، فتتراجع!!

عجباً لك أيها الشيخ، كيف تبغض من نصحك، وسعى في نصحك، فأبيت!! أتظن أنك أعز علينا من الحق ؟!! وصدق من قال:

إذا محاسني اللاتي أتيت بها عُدَّت ذنوباً فقل لي كيف أعتذر؟!!

هـ - قوله:"..... بل تجاوزت ذلك - فجوراً - إلى أمر لم يسبقك إليه ألد أعداء المنهج السلفي ،فترميه - يعني بذلك نفسه - بأنه يطعن في جبريل، بل في رب العالمين ... "أه.

قلت: الجواب من وجوه - إن شاء الله تعالى -

(أ)أنا لم أصرح بأنك طعنت في جبريل – عليه السلام – بل ذكرت أن جبريل – عليه السلام – لم يسلم من كلامك، وأن لك كلاماً فيه غمز لجبريل – عليه السلام – وهذا لا يلزم منه أيي ادعيت أنك تقصد ذلك، كما ترمي بذلك غيرك!! وإلا فلو كنت تطعن في الأنبياء؛ لحكمت بوقوعك في الكفر، ولو كنت أعتقد أنك تطعن في جبريل ورب العالمين؛ لصرحت بوقوعك في الكفر، غير آبه بك ولا بأتباعك !!لكني أعتقد أنك تعبر بتعبيرات سيئة، حملك عليها الإفراط والتفريط أثناء ردك على المخالف ، دون قصد ذلك، إلا أنه يلزمك – مع ذلك – التوبة من ذلك!!

وهذا كلامك في جبريل عليه السلام ،وليس افتراء مني عليك !! ففي شريط "العلم والدفاع عن الشيخ جميل الرحمن " وجه (أ) قلت : "هذه طبيعة البشر،ماكل الناس مثل ابن تيمية،وماكل الناس مثل ابن تيمية،وماكل الناس مثل أحمد والبخاري،الناس كإبل مائة، لا تجد فيها راحلة، في ذلك الزمان،أما الآن في المليون، لا تجد في المليون راحلة، كيف تكلفوا الواحد يعرف العلوم الشرعية،ويتقنها كلها،ويخوض في بحر السياسة، إلى آخره، يمكن جبريل يعجز عن هذا، والله سليمان ،هه نبي، شوف العصفور عرف الواقع أكثر منه، هل هذا ينقصه هذا ؟ "أه

فها أنت قد جعلت ابن تيمية قائماً بالعلوم الشرعية والسياسة، واحتملت عجز جبريل عن ذلك!! فهل هو أفضل من جبريل ؟!! ثم كيف تتجرأ حتى تحتمل عجز جبريل عن شيء قام به ابن تيمية وغيره؟!! والله عز وجل يقول في جبريل ( ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين )؟!!

ثم من جهة أخرى: متى كان الإخوان المسلمون - والسياق في الكلام عنهم - يكلفون أتباعهم بإتقان العلوم الشرعية كلها؟!!فأين فقهك لواقع الجماعات،مع هذه المجازفات ؟!!

فكان الأولى بك أن تتراجع ،وتحفظ لسانك من الوقوع في الأبرياء،الذين هم أنفع لك من أقرب الناس إليك؛ لو أدركت هذا، لأنهم حاولوا نصحك سراً، مع أنك صاحب تشهير وتشويه!! ولكن الموفق من وفقه الله تعالى!!

(ب) وأما كلامك الذي لا يليق بالرب عز وجل ؛ فكثير:

1- ففي شريط: " الجلسة الثالثة في المخيم الربيعي " وجه (أ) قلت: " الشيخ ابن باز يفقه الواقع، لكن ما يفقه الواقع كله، وابن باز ليس كذلك، هل هذا عبير للعلماء قبلك في حق العليم الخبير ؟!!

2- وفي شريط: "مناظرة عن أفغانستان " وجه (أ) أنكرت على من يرمي دعاة التوحيد بالدروشة، فنزهت نفسك بقولك: " .... يعني ربنا عز وجل درويش، والرسول درويش؟ يا جماعة اتقوا الله، الآن الذي يحارب هذه الأشياء؛ يقولون: درويش، وهذه دروشة؟ "أه. فهل هناك من نسب هذا الوصف القبيح لله عز وجل، وأنت تنزهه بهذا الكلام عن هذا الوصف القبيح ؟ وهل كلما اتهم أعداء الدعوة حملتها بشيء ؟ ألزمناهم أن يقولوا بهذا القول في حق الله عز وجل، ورسوله صلى الله عليه وسلم؟!! أهكذا أسلوب السابقين واللاحقين من العلماء؟!!

3- وقولك في شريط: "مرحباً يا طالب العلم " (1/أ): "الآن الذي لا يناطح الحكام عميل!! ليه ربنا ما يناطح الحكام؟ ولماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يناطح هذه المناطحات. "أه فوا أسفاه من حال من يدعي أنه كالشمس ظهوراً، وكنارٍ على علم في الدفاع عن المنهج السلفي!!! وهو يعبر بحذه العبارات السيئة!!! "ليه ربنا ما يناطح الحكام "؟!! واعتذر لك ما شئت،أو يعتذر لك الهائمون في تقليدك وحبك، مهما تكلمت في ربنا عز وجل بحذه التعبيرات الساقطة!!!

4- و في شريطة العقيدة أولاً " وجه (ب) ذكرت الذين جعلوا دعوهم سياسة فقط، و أن أحدهم قال لك: " و الله أنا أعرف واحد من كبار الإخوان ، يقول : نحن ها نهتف باسم الله ، فإذا وصلنا إلى الكراسي ؛ نحط ربنا في أي حتة !!! "وليتك اكتفيت بإنكار الناس حولك على هذا؛ بل زدت فأعدت الكلمة و زيادة، فقلت : " و الله هذا الذي حكي لي ، و هو صادق ، السودان خلاص ، انتهى ، الله حطوه في أي حتة ، ما أدري فين ؟!" أي أن الإخوان المسلمين قد وصلوا في السودان إلى الحكم، و فعلوا ما قالوا — وبئس ما قالوا — .

فهل يجوز لك أن تعيد هذا التعبير السيء ، عن ذاك الإخواني الضال ، و تزيده إيضاحاً ، و إن كنت مستهزئاً بمم ، ساخراً منهم ؟! و لا يفيدك شيئاً عند أهل العلم أنك ختمت ذلك بقول : " نسأل الله العافية " ؟!! فنحن – والله – نسأل الله العافية من أسلوبك هذا ، و طريقتك هذه ، في حق الله عز و جل !! و إلا فنحن نعلم أنك لست راضياً بكلامهم، إنما نعيب عليك أسلوبك الشنيع الفاضح !! و لتعرف أن بينك و بين الراسخين بوناً، تتقطع فيه أعناق الإبل !!

5- و قولك في شريط: "الصدق" (2/أ) منكراً على سيد قطب عباراته في كتابه "التصور الفني للقرآن "و ذكره الموسيقي و الأجراس، و نحو ذلك:

" يا أخي الناس يحترمون القرآن ، ما يقولون فيه أجراس ، ربي ما هو فنان ، (استراح) على نغمات الموسيقي، والأجراس ، و الكلام الفارغ يتكلم ..... " أه .

و كلمة ( استراح ) غير واضحة جداً في الشريط، لكن هذا اللفظ أقرب ما ظهر لي منها ،فتُنظر .

أفكلما رددت على مبطل في مثل هذا - و تشكر في أصل ردك عليه - ما وجدت إلا لفظ الجلالة تمثل به و تؤيد كلامك بمثل هذا الأسلوب الشنيع ?! ألا فاتق الله أيها الرجل، و قف حيث وقف القوم، فإن لك بمم أسوة، و دع عنك هذه الشطحات !!!

6- و نفيك قول السلف في الصفات الفعلية الاختيارية، المتعلقة بمشيئة الرب عز وجل بأنما قديمة النوع حادثة الآحاد، و خصصت ذلك بالكلام فقط، فمن سبقك على هذا ؟! و من هم سلفك في هذا ؟!

إن المرء ليعجب من رجل تفوه بمثل هذا، و ما بقى أكثر و أكثر – و يأتيك بالأخبار من لم تزود – إن شاء الله تعالى – و مع ذلك يطلق لسانه فيمن ينصحه، و يدعي أنه في الذب عن هذا الدين أظهر من الشمس، أو كعلم في رأسه نار، ثم ينصح بالتراجع؛ فيبقى مصراً على ذلك ، و لم يسلم الناصح من شره!! إن هذا لشئ عجاب!!

ألست أنت الذي نفيت عن نوح — عليه السلام – أنه دعا لحاكمية الله عز وجل أبداً ؟ مع إقرارك بأن الحاكمية داخلة في معنى لا إله إلا الله ؟!! فعلى قولك هذا يكون نوح قد أعرض عن بعض معاني كلمة التوحيد !! ألست أنت القائل :" لو كان هذا طريق صحيح، و الله لوجّه ربنا الأنبياء، علمهم السياسة و أعطاهم من السياسات و الخطط، ما لا يعلم به إلا الله، يصرعون بما العلمانيين و المشركين " ؟ و في هذا رد للغلو بالجفاء !! ألست أنت القائل: " إن جميع الأنبياء ما كان عندهم جهاد سيوف، كان عندهم دعوة، فابتلاهم الله بالكفرة في كل مكان، فكان الله سبحانه و تعالى ينصر هذا الرسول بإهلاك قومه ..... " فيا فضيحة السلفية ، لو كنت إمامها و الحامل للوائها ، و أنت نطلق هذه الاطلاقات !! وأنظر هذا مفصلاً — إن شاء الله تعالى — في موضعه من " تحذير الجميع " .

ألست أنت الذي تقول: "أنا أرى الله بقلبي" ؟ و على أحسن أحولك؛ ففيه تزكية لنفسك، و مخالفة لما عليه العلماء، الذين يتهمون أنفسهم ؟! هذا إذا لم نؤاخذك بظاهر سياقك، ونعاملك بأسلوبك، فترمى بالبدعة والضلالة !!!

ألست أنت الذي نسبت أقوال المعتزلة لأهل السنة، فذكرت أن أهل السنة يقولون بنفوذ الوعيد في أهل الكبائر، و أطلقت ذلك !! و نسبت لمرجئة الفقهاء أنهم يشترطون العمل في الإيمان، و أطلقت ذلك أيضاً ؟! و أنت لا ترى حمل المطلق على المقيد في مثل هذا !! و لولا ما نعرف عن معتقدك في هذا، لألزمناك بظاهر كلامك و عمومه، و لكننا نعاملك بما نعتقد، لا بقاعدتك الموتورة ، عندما نفيت حمل المجمل على المفصل و المطلق على المقيد من كلام العلماء !!

ألست أنت الذي تُخرج بعض العصاة ذوي الكبائر من أهل السنة ؟! أو تتوقف فيهم، فلا تجعلهم من أهل السنة، و لا تخرجهم منها ، فشابحت — بوجه ما من الشبه — من قال بالمنزلة بين المنزلتين ؟!! ألست أنت المخالف لأهل السنة في القاعدة: " المؤمن يُحب و يُبغض، على حسب ما فيه من خير و شر ؟ و سلكت في ذلك مسلك أهل البدع ؟!! و هذه بلوى ظاهرة و باطنة !! و مع ذلك لازلت تتجرأ على اتمام من أخذ في ذلك بقول أهل السنة ؟!! إن هذه فاقرة و آبدة، تقضي أن تخجل وتتراجع،لكنك مغتر بمن حولك من المقلدة !!

ألست أنت الذي تقول: لا حاجة لدراسة كتب العقائد التي تتكلم على الفرق الإسلامية القديمة، لأنها فرق اندثرت و ماتت، و ما حملتنا هذه الدراسة من الإخوان المسلمين، و الجماعات المعاصرة، و لا حافظت على أبنائنا و مدارسنا منهم ؟! ألست أنت الذي بذرت بذور الغلو في التكفير، في هذا الصف السلفي الطاهر من هذه الضلالة ؟!! ألست أنت ... ألست أنت ... وسيأتي مزيد تفصيل لأمور أخرى — إن شاء الله تعالى — في كتاب " تحذير الجميع .. " و " إعلان النكير ".

لو كان ذنباً واحداً لاحتملته ولكنه ذنب وثانٍ وثالث!!

إنك أيها الشيخ توهم من لا يعرف الحقيقة ،بأنك صاحب حق! وأن الناس افتروا عليك!!مع أن كل ما نقلته عنك،قد وثقته بذكر اسم الكتاب والصفحة والطبعة،واسم الشريط،ورقمه ووجهه،فماذا بعد ذلك؟أتظن أن صياحك هذا ينسينا هذه البلايا ؟لا ورب الكعبة،فالدعوة مؤيدة ومنصورة بنا وبغيرنا: (وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم).

أتظن أن هذا الصراخ والعويل؛ يشككنا في بطلان طريقتك التي تسلكها في مسائل النزاع هذه؟ دع خبط عشواء في ليلاء مظلمة هاجت أفاعي رقشاً بين أحجار. 10- قوله:" أليس في هذه المواقف والتصرفات والمكائد الخبيثة، ما يدل العقلاء النبلاء أنك تحارب المنهج السلفي في شخص الشيخ ربيع، وفي شخص إخوانه من العلماء، وطلاب المنهج السلفي ".....؟"

أقول: مما سبق يتضح أنني لم أخرج في ذلك عن الصراط المستقيم — ولله الحمد — فأنت تكلمت عليّ ، وألفت الرسائل، ونشرتها في شبكات " الإنترنت " وملأتها بالبهتان والافتراء عليّ ، ونسبت إلي عقائد فاسدة ، واتممتني بما تعلم عني ضده ، وجمعت ألفاظ السباب بصيغة أفعل، وتفننت في ذلك! ومع ذلك فقد رددت عليك بأدب شرعي ، كما في " قطع اللجاج " وغيره ، وتوسط بعض العلماء للتحكيم ؛ فقبلت ذلك ، أما أنت فلم تذعن ، وطالبتك بتحكيم العلماء أكثر من مرة ؛ فلم تأبه بشيء من ذلك ، ثم أردت أن أعرف ك قدرك ، لتتواضع ، فأرسلت للله أما أخطاء عقدية ، ووغوية ، ولفظية ، وفيها غرائب وتحاويل ، وفيها بيان لمواقف سيئة ، ومناهج منحرفة ، وعاقبة هذا كله وخيمة ، كل هذا أرسلت لك به سراً لنصحك ، لكنك رفضت قبول هذه الأشرطة ، فنشرت بعض ذلك — مكتوباً — والبقية ستأتي — إن شاء الله تعالى — ووثقت كلامي ، الذي نقلته عنك وأحلتك على المصادر من كتبك وأشرطتك ، وكان المرجو منك التراجع والتواضع ، فقابلت هذا كله بما يدل على الحال التي وصلت إليها ، وأعوذ بالله من هذا الحال!!

وبعد هذا كله تعد هذا من المكائد الخبيثة، وأن هذه حرب على المنهج السلفي وعلمائه؟!! هل يكون من ينصحك، فرفضت النصح، فحذر من شطحاتك؛ هل يكون كائداً خبيثاً للسلفية وأهلها ؟!!هل السلفية لا تصلح إلا بشطحات ربيع ومجازفاته؟ فمن أراد تصفيتها مما ألصق بما الجناة؛ كان محارباً لها ولعلمائها ؟!!

إنني أتقرب إلى الله تعالى بكشف عوار حزبيتكم الماكرة،التي تطعن في كثير من علماء السنة،ومع ذلك تتظاهر بأنها على طريقة العلماء!!وأتقرب إلى الله تعالى بكشف غلوكم واضطرابكم في التبديع والتكفير،وكشف أساليبكم الملتوية،ومناهجكم المردية!! لقد ظهر لي بجلاء حقيقة دعوتكم،وأنكم تنتصرون كثيراً لأنفسكم،ألست أنت القائل لمشايخ الأردن عندما جاءوك محرمين،وزاروك قبل العمرة:" لو جاءين أبو الحسن كما جئتم ؛ماكان من هذا كله شيء "!! فوا أسفاه على القواعد العلمية التي دمرها أبو الحسن — في نظرك — إلا أن هذا كله سَينسي إذا جاءك مقبِّلاً رأسك،أتظن أنه إذا جاءك كذلك؛فقد أسلم لك زمامه وخطامه؟!!لقد ظهر لبعض العلماء وكثير من الدعاة وطلاب العلم ،أن

المسألة مسألة انتصار للنفس، لكن هذا الحال يردي صاحبه، ومن ثبت على الحق؛ فلا تضره هذه الزوابع: ( ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ).

■ 11- ثم إن قولك: "أليس في كل هذه الأمور أعظم دلالة ،على أنك بهذه الحرب،وهذا التشويه،إنما
تريد الانتقام لأسيادك وشيوخك من أئمة الضلال "؟!!

أقول: ليس في هذا ذرة من الدلالة على ذلك، لكنك تجيد قلب الحقائق، وحسابك على الله تعالى ،الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء!! ثم من هم أسيادي وشيوخي من أئمة الضلال؟!! ومتى سميتهم في كتب لي، أو في شريط، أو مجلس؟! (كبرت كلمة تخرج من أفواههم) وحسابك على الله القوى العزيز!!

■ 12 - قوله:" إن للشيخ ربيع أسوة بعلماء السلف،الذين كان يرميهم أهل الضلال بالبوائق الكبار،وإن له لأسوة حسنة ابن تيمية الذي رفع راية التوحيد والسنة،والذي زلزل أهل الضلال،فرموه بالبواقر،ومنها التجسيم،وطعنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام "أه.

قلت: لو تأسيت بعلماء السلف - حقاً - لأرحت واسترحت - إي ورب الكعبة - لكن أين الثرى ،وأين الثريا؟!! شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ما استجاز أن ينسب لابن مخلوف قليل العلم والديانة مالم يعرفه عنه،فقد جاء في مجموع الفتاوى "( 281/3) أنه لما حكى لأمين الرسول علاء الدين طيبرسي ما رأى وسمع من خصومه،قال:فاستعظم ذلك،وهاله أن أحداً يقول هذا,فقال:هؤلاء؟يعني ابن مخلوف وذويه,قال شيخ الاسلام:فقلت:هؤلاء ما سمعت كلامهم,ولا خاطبوني بشيء,فما يحل لي أن أقول عنهم مالا أعلمه,ولكن هذا قول الذين نازعوني بالشام,وناظروني,وصرحوا لي بذلك...."أه

فلو كنت أنت أيها الشيخ مكان شيخ الإسلام ,وعلمت أن ابن مخلوف هو وجماعة الشام على عقيدة واحدة,هل كنت ستطلق هذه الأقوال فيهم,أم لا؟ألست أنت القائل: "أتباع أبي الحسن لو خرج الدجال ,أو رجل يدع الربوبية ,أو النبوة,لركضوا وراءه "؟!هل قائل هذا القول القبيح ,الذي هو رجم بالغيب,على ألوف من طلاب العلم ,وأنصار الحق-لا أتباعاً لأبي الحسن - هل قائل ذلك سيتردد في رمي من كان مثل ابن مخلوف بشيء من ذلك؟!وكم سمعك الناس,وأنت تدعي أن فلاناً وأتباعه كلهم أكذب وأخبث من هو على وجه الأرض !!!هل صاحب هذا المجازفات القبيحة ,سيتردد في رمي من كان مثل ابن مخلوف بالفظائع من باب القياس على أصحابه الذين هم بالشام ,سيتردد في رمي من كان مثل ابن مخلوف بالفظائع من باب القياس على أصحابه الذين هم بالشام ,سيتردد في رمي من كان مثل ابن مخلوف بالفظائع من باب القياس على أصحابه الذين هم بالشام ,سيتردد في رمي من كان مثل ابن مخلوف بالفظائع من باب القياس على أصحابه الذين هم بالشام ,سيتردد في رمي من كان مثل ابن علوف بالفظائع من باب القياس على أصحابه الذين هم بالشام ,

خصمه وعدوه, فيقول :إن كان يعني كذا؛ فصحيح,إن كان يعني كذا ؛ فباطل ,ولا يتعجل في الحكم على المخالف ,وانظر كلامه مع البكري ,والإخنائي,وغير ذلك ,أما أنت فلا تبقى ولا تذر!! بل انظر ما جاء في: مجموع الفتاوي "(488/2)-وقد سئل -رحمه الله-عمن يقول "إن ما ثمَّ إلا الله "فقال شخص : كل من قال هذا الكلام ؛فقد كفر :فأجاب -رضى الله عنه-: "الحمد لله,قول القائل:ما ثم إلا الله ,لفظ مجمل, يحتمل معنى صحيحاً, ومعنى باطلاً.... "ثم فصَّل -رحمه الله- المعنيين, فهل أنت تجيب بهذا يا أيها الرجل ؟!وانظر "مجموع الفتاوى" (222-223)فيمن يقول: "ما أرى غير الله ,أولا أنظر إلى غير الله "فحمل شيخ الإسلام هذا القول -مع أنه يُستعمل كثيراً في المعنى السيء-من المشائخ المستقيمين على محمل حسن , بخيلاف أهل الضلال والفساد,الذين كلامهم يتردد بين الجنون والإلحاد!! أما أنت فتسمع الكلمة ؛فإن كانت من خصمك ؛ حملتها على أسوأ المحامل وطيّرتها في الآفاق, وتلقفها عنك كسير وعوير وثالث ما فيه خير, فنهشوا بما أعراض الأبرياء,ورموا من يستحق أن يُرْمَى بحصاة؛رموه بصخره!!!!والله تعالى يقول (ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ),وإن كانت هذه الكلمة من أذنابك ؛ تأولتها, وتكلفت في ذلك , وتنهى عن الكلام في فلان , لأن هذا له مفاسد - في نظرك-!! والله سبحانه وتعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما ,فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً)

يا ليتك ثم ليتك تتأسى بابن تيمية ,ذلك العالم الصبور,الذي يجمع إخوانه ,ويرحمهم,ويرد على أهل البدع ,ولا يظلمهم - والظلم لا يقيم حقاً ولا يزهق باطلاً-ويدافع عن الحق بلسان عفيف ,وقلب صاف نظيف ,والله حسيبه ,أما أنت فقد فرقت كلمة السلفيين,فحسبنا الله ونعم الوكيل!!

ثم إن خصوم ابن تيمية رموه بالزور والبهتان, واتهموه بما هو برئ منه ,ونسبوا إليه -ظلماً وعدواناً -ما يخالف حاله ,وما طفحت به كتبه, ومع ذلك فقد سامحهم غير مرة،أما أنا فحاولت نصحك بالحق وأبيت ,فنشرت كلامك الذي في كتبك وأشرطتك ,!!فرميتني بهذا البهتان ,فصبرت ورددت عليك بعلم وحلم ,فمن منا الذي يتأسى بابن تيمية؟ومن منا الذي يتأسى بخصومه,وشابههم في أصل الافتراءات على هذا العلم الشامخ الأشم؟!!صدق الله عز وجل القائل(ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرمى به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبينا)

وأسأل الله أن يعينك على نفسك, وتتأسى بعلماء السلف ,فلا تكثر من قولك : "قال الشيخ ربيع" فقد ذكرت ذلك عدة مرات في مقال لا يتجاوز ورقتين!! ولو كان نادراً ؛ لهان أمره, لكنك أكثرت من ذلك ,حتى أصبح سامجاً, والله المستعان .

● 13-وقوله: "وأسوة بالإمام محمد بن عبد الوهاب ,الذي رفع راية التوحيد والسنة, فرموه بالفواقر الكبيرة ,ومنها أنه يبغض الرسول ,ويدعى النبوة "أه.

أقول : سبحانك هذا بمتان عظيم ,ونسأل الله أن يعينني وإياك للإقتداء - حقاً - بمذا الإمام المجدد- , حمه الله-

ومن المعلوم أنني قد نقلت عن هذا الإمام,وعن علماء الدعوة النجدية , -رحم الله أمواتهم,وبارك في الأحياء منهم - ما يؤيد قولي في المسائل التي خالفتك فيها,فهل من الممكن أن تثبت للأمة أنك متبع لهؤلاء العلماء - حقاً - في المسائل الخلافية التي بيننا؟فتنقل كلامهم الذي يؤيد شطحاتك ؟!!أم أنك مُقتدٍ بهم ,وإن جانبت طريقهم ,وغيرك عدقٌ لَهم,وإن شحن كتبه بالاستشهاد بكلامهم؟! غيري جني وأنا المعذب فيكم ....فكأنني سبابة المتندم!!

• 14-وقوله: "ولأبي الحسن أسوة فيمن حارب أئمة السلف, وابن تيمية , وابن عبد الوهاب, فنذكّره بعمرو بن عبيد ,الذي كان يطعن في أئمة السلف ,كالحسن البصري ,ويونس بن عبيد ,بل في بعض الصحابة كابن عمر ,ونذكره بالكرابيسي, وابن أبي قتيلة ,وابن أبي داؤد, وغيرهم ممن كان يطعن في الإمام أحمد ,وإخوانه ,ونذكره بالإخنائي ,والسبكي ,والبكري , وأمثالهم من أعداء ابن تيمية الذين كانوا يكيلون الافتراءات عليهم ....

ونذكره بخصوم ابن عبد الوهاب ,والذين كانوا يكيلون عليه الافتراءات ,ولايزالون, ومنهم ابن فيروز , وسليمان بن سحيم ,والحداد ,وابن عفالق, ودحلان, والنبهاني, وغيرهم....

إن هؤلاء سلف أبي الحسن في حرب ربيع والسلفيين ,غير أنه يفوقهم في المكر والخداع، فهو يحارب السلفيين بسيف السلفية وتحت ستارها , ويفوقهم في الكذب , وكثرة الثرثرة وتقليب الأمور , وتمجيد نفسه , والتظاهر بالصلاح والتقوى , وله سلف آخرون في الكذب , يعرفهم من يدرس التاريخ "ا ه أقول: قال الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) وإني أشهد الله الذي لا يراني غيره الآن -أنني لا أرتضي هذا السلف الطالح , وأبرأ إلى الله من عقائدهم الفاسدة , ونواياهم السيئة , وطريقتهم المخالفة , وأشهد الله أنني أتولى الأئمة المهديين , ظاهراً وباطنا، وأنني أدافع عنهم وعن أتباعهم بالحق , ظاهراً وباطناً - كما أبي أدين الله عز وجل , بأبي أسعد بهم وبمنهجهم منك ونمن كان

على شاكلتك - وإن احمرّت أنوف الغلاة - الذين شحنوا مجالسهم الخاصة بالغمز واللمز في كثير من علماء هذا العصر, وأقل ذلك قولهم: فلان مميع, أو ما يدري, أو ملبّس عليه!!!

فإنك أيها الشيخ قد أسرفت على نفسك, وحملتها ما لم تحتمل , فاربَعْ على نفسك أيها الشيخ, فإن هذا اليوم كائن ما بعده من الأيام , وإن الدنيا ولت مدبرة, والآخرة ارتحلت مقبلة, ولكل منها بنون, فاختر لنفسك, ولا تكن كريماً بحسناتك!! وإلا فإنني أرجو من وراء هذا الصبر على هذه الافتراءات الأجر الجزيل , والثواب الجميل, وهو حسبي ونعم الوكيل: (وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً) , (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون )..

وأريد أن أنبه على أمر ,وهو: أن ممن ذكرهم الشيخ مَنْ حَكَمَ عليه العلماء بالزندقة والكفر ,فإن كنت أفوقهم في المكر والخداع ,في حرب أهل الحق,وأفوقهم في الكذب والثرثرة ,وتقليب الأمور ,... الخ ما سبق عن الشيخ ,فما حكمي عندك يا صاحب الفضيلة؟!أقول هذا؛ ليعرف الناس منهجك المظلم ,وأذكِّرك بقول الله تعالى: (يوم تجدكل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه)

15- قوله: "قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في الرد على البكري: " رأيت أن مثل هذا لا يُخاطَب خطاب العلماء، فإنما ما يستحق التأديب البليغ، والنكال الوجيع، الذي يليق بمثله من السفهاء، إذا سلم من التكفير، فإنه لجهله ليس له خبرة بالأدلة الشرعية التي تنتقى منها الأحكام، ولا خبرة بأقوال أهل العلم ، الذين هم أئمة الإسلام، بل هو طالب رياسة بالباطل، أو ضال يشبه الحالي بالعاطل، أو اجتمع فيه الأمران ؟ وما هو من الظالمين ببعيد " أه. من " تلخيص كتاب الاستغاثة " ( 50/1 نشر مكتبة الغرباء.

قال الشيخ: " وكل ما قاله في شأن البكري ، ينطبق على أبي الحسن المصري، ويستحق ما قاله في البكري من التأديب البليغ، والنكال الوجيع، والجهل والسفه، إلا أن أبا الحسن أشد جهلاً وسفهاً من البكري، وأغرق في أساليب الشغب والفتنة " أه .

أقول: "لو يُعطى الناس بدعواهم ،الادعى أقوام دماء رجال وأموالهم،الكن البينة على المدَّعي ...." فما هي بينتك أيها الشيخ على هذا التهويل،وتلك الأقاويل؟!!

البكري ظالم ،وابن تيمية مظلوم ،فمن الظالم منا؟ ليكون البكري أسوته؟!!

إن خطابك هذا كافٍ في إدانتك، لو كان هناك عقل وإنصاف!! وإن كتابك هذا يجعلك بعيداً عن هدي العلماء وسمتهم، وعفة ألسنتهم، لكن ما تضر بهذا إلا نفسك، وعلى نفسها جنت براقش!! وإذا

كان شيخ الإسلام لم يكفر البكري لجهله ،فها أنت تراني أشد منه جهلاً،وسفهاً،وإغراقاً في أساليب الشغب والفتنة،فهل هذا معناه — عندك — أنني لست جاهلاً، بمعنى عدم العلم، لا العناد، وبذلك أكون كافراً عندك؟!! أم ماذا تعني؟!! فاعرفوا — أيها العقلاء المنهج الربيعي المخترع !!! ثم إنني أحمد الله الذي لم يمكنك من القضاء، ولم يجعل لفتواك عند ولاة المسلمين هيبة ولا مكانة!! وإلا فقد كان يخشى على دماء وأموال كثير من الناس ،من جراء هذه الفتوى البعيدة عن الأصول العلمية، والآثار السلفية!!

16 - قوله:" وأذكّر أبا الحسن بزميل دربه في الشغب والتأصيل ،وادعاء السلفية،والتستر بها ،وبالغيرة والإنصاف،ألا وهو حسن بن فرحان المالكي؛الذي افترى على الإمام محمد بن عبد الوهاب الافتراءات ،ودافع عن أهل البدع والضلال بأساليب أبي الحسن،ولغاية مثل غايته،إلا أن أبا الحسن أشد منه تلبيساً ومكراً، وأكثر منه تأصيلاً فاسداً، وأشد منه شغباً، ورغبة في إشعال الفتن .... "أه . أقول : هذا المالكي لم أعرفه أصلاً ،فضلاً عن جعله زميلاً لي !!! ولولا أنني سمعت من الموثوق بحم الثناء السيئ عليه؛ لما أخذت بكلامك هذا!! فأنت صاحب تحاويل وافتراءات على أهل السنة، فما ظنك بأهل البدعة؟!! والحمد لله الذي كشف ما كان مخبوءاً عندك من الغلو والانحراف، وأبنت للناس عن سريرتك، فجعلتني أشد وأخبث وأضر وأكذب .... " إلخ .من كل أعداء الدعوة السلفية عبر التاريخ !!! (قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ) ألا فخيب الله ظنك يا هذا، وأبطل كيدك، وكفانا شرك، ولا أراك في وفي إخواني — وأنت على هذه الحال — ما تقرر به عينك، وأبقى للغلاة البغاة رجالاً يفلقون هامهم بصوارم الأدلة، ويؤكدون انحرافهم عن طريق العلماء عينك، وأبقى للغلاة البغاة رجالاً يفلقون هامهم بصوارم الأدلة، ويؤكدون انحرافهم عن طريق العلماء الأجلة!! (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون).

والله أكبر ، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.

(خاتمة) أحب أن أختم هذه الرسالة اللطيفة ،بكلمة للإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى — في "مفتاح دار السعادة " ( 1/ 217–218) فقد قال : – رحمه الله تعالى –: " اللهم فعياذاً بك ممن قصر في العلم باعه،وطالت في الجهل وأذى عبادك ذراعه،فهو لجهله يرى الإحسان إساءة ،والسنة بدعة،والعرف نكرا ،ولظلمه يجزي بالحسنة سيئة كاملة،وبالسيئة الواحدة عشراً،قد اتخذ بطر الحق،وغمط الناس: سُلَّماً إلى ما يحبه من الباطل ويرضاه،ولا يعرف من المعروف ولا ينكر من المنكر؛ إلا ما وافقت إرادته أو خالف هواه،يستطيل على أولياء الرسول وحزبه بأصغريه،ويجالس أهل الغي والجهالة،ويزاحمهم بركبتيه،قد ارتوى من ماء آجن ،وتضلع واستشرف على مراتب ورثة

الأنبياء، وتطلع يركض في ميدان جهله مع الجاهلين، ويبرز عليهم في الجهالة، فيظن أنه من الأنبياء، وتطلع يركض في ميدان جهله مع الجاهلين، ويبرز عليهم في الجهالة، فيظن أنسابقين، وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الوراثة بمعزل، وإذا أُنْزِل الورثة منازلهم منها ، فمنزلته منها أقصى وأبعد منزل:

نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل

وعياذاً بك ممن جعل الملامة بضاعته ،والعذل نصيحته،فهو دائماً يبدي في الملامة ويعيد،ويكرر عل العذل فلا يفيد ولا يستفيد .

بل عياذا بك من عدو في صورة ناصح، وولي في مسلاخ بعيد كاشح، يجعل عداوته وأذاه حذراً وإشفاقاً، وتنفيره وتخذيله إسعافاً وإرفاقاً، وإذا كانت العين لا تكاد إلا على هؤلاء تفتح، والميزان بحم يخف ولا يرجح؛ فما أحرى اللبيب بأن لا يعيرهم من قلبه جزءاً من الالتفات، ويسافر في طريق مقصده بينهم سفره إلى الأحياء بين الأموات .... وما أحسن قول القائل:

وفي الجهل قبل الموت موث لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس له حتى النشور نشور

اللهم فلك الحمد ،وإليك المشتكى،وأنت المستعان ،وبك المستغاث ،وعليك التكلان،ولا حول ولا قوة إلا بك،وأنت حسبنا ونعم الوكيل).

وبهذا انتهي من التعليق على ذاك الخطاب الأثيم ،فأسأل الله أن يجعل في هذه الأوراق نصرة للحق وأهله،وأن يرفع بها منزلتي في الدنيا والآخرة،وأن يجيرني بها من خزي الدارين،وأن يجزي إخواني المساعدين لي في ذلك خيراً كثيراً،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

كتبه: أبو الحسن السليماني دار الحديث بمأرب 1423/11/14 هـ